

| THE THE THE THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ner date provide the provide the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in and the second of the secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

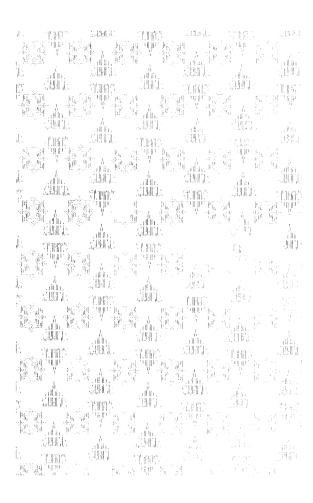



## سلسلة عمالقة الإسلام

٩

أبو و رالعوب المرائم المرائم

مزأبيذي

" حديث شرية

إعداد وتأليف محَبرُولاهُ اورُولاهُيْخ لاِبُولاهِيم

مراجعة وتدقيق كالمحركيمُرُلالامِفُرهُووَ شيخة

دَارالق لمالعَرجي

# منشورات

# دار القلم الهربي بحلب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعه الأولى ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م

عنوان الرار

سُوريَة \_ حَلَبْ \_ خَلْفَ الفُنْدُقُ السِّباحِي

شارع هدى الشِعْرَاويُ

هاتف | ۲۱۳۱۲۹ | ص.ب (۷۸ فاکس ۲۱۳۲۲،۲۰۲۰

# أبو ذرِ الغفاريِّ ﷺ

#### اسمه ونسبه :

وقيل : اسمُهُ بريرُ بنُ عبدِ الله ، وبُرَيرُ بنُ حنادة، وبُرَيرُ بــــنُ عشرقة )

وقيل : اسمُهُ بريرُ بنُ حندب، وحذبُ بنُ عبد ، وحندبُ بنُ السكنِ .

وقيل : غير ذلك ، والأصحُ الأول ، والله أعلم .

ويُنسبُ : حندب بنُ سفيانَ بنِ حنادةَ بنِ عُبَيدِ بنِ الواقعــةِ أو الوقيعة بنِ حرام بنِ غفارِ بن مُليلِ بن ضمرةَ بنِ كنانةَ بـــنِ خزيمة بنِ مدركة بنِ الياسِ بنِ مضرَ بنِ نزار الغفاريُّ. وأمُهُ: رملةُ بنتُ الوقيعةِ ، من بني غفار بن مُليل أيضاً .

صفته

كان ﷺ طويلَ القامةِ، أسمرَ اللون، معروقَ الوحهِ، نحيفً، عُرِفَ بالزهدِ والتواضعِ ، واشتُهِرَ بينَ الصحبِ الكرامِ بأنـــه أبو ذر النفاري الزاهدُ المشهورُ ، الصادقُ اللهجةِ ، الجحـــاهدُ في ســـبيلِ اللهِ ، الصريحُ في أقوالِهِ ، الجريءُ في مواقفِهِ ، ولا يخافُ في اللهِ لومَـــةَ لائمٍ ، يدفعُ حياتُهُ ثمناً لصراحتِهِ.

#### إسلامُهُ:

كان أبو ذر الله قبل إسلامِهِ مفعماً بالإبمان، تملكُ قلبَـــه ، وتسيطرُ على نفسهِ نزعة دينية حادةً ، يحسُّ بها أو يخضعُ لهـــا ويدركُ حقيقتها ، لقد كان يحمل بين جوانجِهِ وفي حنايا صـــــرهِ طبيعة مؤمنة ، ونفساً نقية ، وروحاً طاهرة ، وعاطفة حيّاشة ، على استعداد تام للتحاوب مع صوت الحق والتفاعل مع دعـــوة الخير ، والنهوض لمقارعة الشر، ومحاربة الرذائل.

لقد كان ﴿ معروفاً بين قُرمِهِ في الجاهلية بدعوة التوحيدِ، وترديدِ قول لا إله إلا الله ، وينكرُ على قومِهِ عبادة الأصنام، حتى لقد عُرَفَ بينهم بأنه لم يسجدْ لصنم،

فلقيه رجَلٌ من مكَةَ بعد أن أوحِي إلى النبي ه ، فقال لــه: يا أبا ذر، إن بمكة رجلاً يقولُ مثلَ ما تقولُ لا الســـه إلا الله ، ويزعُمُ أنه نينً.

قال أبو ذرٍ : ممن هو ؟

قال : من قُريش.

فتزوّد ، وركب راحلتَهُ وانطلق ميمماً وجهَهُ شطرَ مكـــةَ ، فرأى أبا بكر يضيفُ الناسُ ، ويطعمُهُمُ الزبيب.

فحلس أبو ذر معهم ، وأخذ يصغي إليهم ، ويستمعُ لما يقولون لعله يسمعُ من أحدِهم كلمةً فيها ذكرٌ للنبي ، أو للدينِ الجديدِ فيتعلقَ كِما ، ويتعرفَ من خلالِها على هذا النبي.

ولكنه لم يسمع من أحدِهم كلمةً ، فأخذ يسالُهم: هل أنكرتُم على أحدٍ من أهل مكة شيئاً ؟.

فقال رجلَّ : نعم ، ابنُّ عمٍ لي يقــــــولُ : لا إلـــه إلا الله ، ويزعمُ أنه نبيٌّ .

قال: فدلّني عليه ؟

فأخذه الرحلُ إلى النبي ﷺ ، فإذا هو نائمٌ قد سَلَلَ ثُوبَــــهُ على وجههِ .

فدنا منه أبو در فقال : انعم صباحاً .

فقال له النبيُّ ﷺ : عليك السلامُ.

قال أبو ذر: أنشدين ما تقولُ؟

قال : ما أقولُ الشعرَ ، ولكنه القرآن، وما أنا قلتُهُ ولكن الله قالَهُ .

قال : اقرأ عليُّ ؟

فقرأ النبي على سورةً من القرآن ، فدهش أبو ذر من فصاحة هذا الكلام ، وإعجازه ، وحسن بيانه ، وأعجب به إعجابيً سيطر على قلبه ومشاعره وأحاسيسة ، وإذا بلسانه ينطلق قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً , سهله.

فسأله النبي ﷺ: ممن أنتَ ؟

قال : من غِفار.

فجعل النبي ﷺ يرفعُ بصَره فيه ويصوبُهُ تعجبًا ، واســتغرابًا، من غفار ؟ ...!!

إنها قبيلةٌ رحالُها يقطعون الطريقَ ، ويغيرون على النـــاسِ ، فيأخذون ما لديهم من مال ومتاع، أيعقلُ أن يأتيَ رحلٌ منــهم ليسلمَ بهذه السرعةِ، وعلى هذا النحو ؟...!!

ثم ردَّ النبي ﷺ الأمرَ إلى اللهِ تعالى وقال : إن الله يَــهـدي مـــن يشاءُ.

نعم، [ولكنّ الله يهدي من يشاءُ وهو أعلم بالمهتدين] (١)، يعلمُ من يكونُ أهلاً للهدايةِ فيقذفُ نورَها في قلبِ لينشررحَ وينفسحَ ، ويقبلَ على الله بكلّيتيه.

۱۱) الآية ٦ ه من سورة القصص.

أ فمن شرح اللهُ صدرَه للإسلامِ فهو على نورٍ من ربــه](١) فجاء أبو بكر الصديقُ ﷺ ، فأخبره بإسلامِهِ .

فقال له أبو بكر : أليس ضيفي أمسٍ؟

قال : بلي .

قال أبو بكر : فانطلِقْ معى .

فانطلق معه ، فأقام عنده أياماً ، وبينما هو في البيتِ إذ رأى المرأةً تطوفُ ، وتدعو بأحسنٍ دعاءٍ ، وهي تخـــاطبُ إســافاً ، ونائلةَ . (٢)

فقال أبو ذر : أنكحي (٢) أحد َهما صاحبَهُ . فغضبَتْ من كلامِهِ، وقالت له : أنت صابعٌ .

فجاء بعضُ الفتيةِ من قريش فضربوه، وحاء آخرون من بـــــــين بكر فناصروه، وقالوا : ما لصاًحبنا يُضرَبُ ؟

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۲ من سورة الزمر .

<sup>(1)</sup> إساف ونائلة : اسمان لصنمين كان أهلُ الجاهليةِ يعتقدون ألهما كانا رجلاً وامــــرأةً فرنيـــا داخلُ الحرم فمستجهما الله تعالى صنمين، وجعل أحدَهما على الصفا والآخرَ على المـــروةِ ... هكذا يعتقدون والله أعلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> أنكحي : زوجي .

وفي روايةٍ أخرى أن أبا ذر رأى امرأتين فقال لهما : أنكِحا أحدُهما الآخرَ فغضبتا من قولِهِ لاعتقادهما أنه يسخرُ منهما .

فتحاحزوا فيما بينهم ،فحاء أبو ذر إلى النبي ﷺ فقال : يا رسولَ الله ، أمّا قريشٌ فلا أدعُهُم حتى أثأرَ منهم : فقــــد بربوني .

فغادر مكة وأقام بعُسْفان يقطعُ على قريـــــش طريقَــهم، فكانوا يلقون ما معهم من أحمال ويقولُ لهم : لا أُردُّ إليكــــم منها شيئًا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله فإذا قالوا ذلك ردَّ عليهم ما أخذ منهم ، وإن أبوا صادرهـــا لهم و لم يردَّ عليهم منها شيئًا ، بقي على ذلك حتى هاجر النــيُّ للى للدينة ثم لحق به إلى المدينة بعد غزوة الخندق .

#### حديث آخرَ عن نبأ إسلامه

كان أبو ذر الله بدوياً يعيشُ في الصحراء ، حيثُ الطبيعة الهادئةُ والسماءُ الصافيةُ ، والشمسُ الساطعةُ ، والهواءُ الطلقُ . وحيثُ الحياةُ العفويةُ البسيطةُ البعيدةُ عن التعقيد والتكلف، والمشقةِ والتحرج .

وحيثُ الزراعةُ السهلةُ، والصناعةُ البسيطةُ، ورعيُ الإبــــــلِ والغنم. وحيثُ الأخلاق الفاضلة، والصفاتُ الحميدةُ، والشـــــــمائلُ السمحةُ اللينةُ ، فكان من الضرورةِ أن يكتسبَ أبو ذر من هذا الواقع الذكاء والفطانة وقوة الفراسةِ ، وبُعدَ النظرِ ، ورجاحــة العقل ، ونقاء الفطرة ، وصفاء السريرة.

لم تكدُّ تشرقَ عليه شمسُ الغدِ حتى بلغهُ أن رحلاً ظهر بمكـقر يزعمُ أنه نبيُّ أرسله اللهُ تعالى إلى الناسِ يدعوهم إلى عبـــادة اللهِ الواحدِ القهار، ونبذِ عبادة الأصنام، والاجتماعِ علـــى كلمـــةِ التوحيدِ ، ولم شمُّلِ القبائلِ العربيـــةِ المتنــاحرةِ والمتحاصمــةِ والمتباغضةِ .

#### 安安安

فتأمّل أبو ذر هذه الدعوة الإنسانية السمحة وألقى إليها السمع وهو شهيدٌ ، وأصغى إليها باهتمام بالغ وشديدٍ ، وملل إليها قلبُهُ ، وارتاحَتْ إليها نفسُهُ ، وتمنى أنّ له جناحين يطيرُ بحما إلى مكة، ليلقى هذا النيَّ الكريم الذي حاء بدعوة ترتاحُ إليها النفسُ ، ويطمئنُ إليها القلبُ ، وتتجاوبُ مسع الفطرة الإنسانية النقية ، هذه الفطرة التي لم تعد تسيغُ عبادة أصنام منحوتةٍ من حجارةٍ ، أو متخذةٍ من خشبٍ، أو معجونةٍ مسن طين .

من أجل هذا أسرع أبو ذر خطاه إلى أخيه أنيس الذي كلن مثله يحملُ فطرةً سديدةً نقيةً،فقال له:اذهب إلى مكّة فأتني بخبر هذا الرحلِ الذي يزعمُ أنه نينٌ،وأنه يأتيه الوحيُ من السماء . فانطلق أنيس يُغدُّ السيرَ،حتى أتى مكّة، فجلس مع النيِّ ، فسمع منه ما أثلج صدرَه، وأراح ضميرَه .

ثم رجع إلى مضارب قومِهِ ليخبرَ أخاه بما رأى وما سمـــع، وقال له: لقد التقيتُ الرحلَ واستمعتُ إلى حديثِه، فعلمتُ أنــه يدعو إلى مكارمِ الأخلاق، ومحاسنِ الأعمال، وسمعتُــــهُ يـــأمرُ بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحتُّ على صلةِ الرحم، وإغاثـــةِ للمهوف، ونصرةِ المظلوم، وإكرامِ الجارِ، وقرى الضيف، وبـــرِ الوالدين.

فقال أبو ذر في نفسه : والله ، إنها لصفاتُ الإنسان العربي النبيل. فلم يستَطع البقاء في قومه ، وأزمع السفر من ساعته، وانطلق إلى مكة يحدوه الحنينُ ، ويسبقُهُ الشوقُ، وتدفعُهُ اللهف أو الله لله النبي الكريم الذي طالما انتظره الناسُ ، وتمنسوا أن

يُدرِكوه، ويجتمعوا به ،ويتبعوه ، لما سمعوا من علمــــاء أهـــلِ الكتابِ أن نبيًا قد أظلَّ زمانُه، وأنهم سوف يغلبون به العـــوبَ، وينتصرون عليهم، ويقتلونهم به قتل عاد<sup>(٩)</sup>وإرمَ .

# ر**أبو در**ِ في مكة <sub>)</sub>

وانتهى أبو ذر ه إلى مكة ، فاستحيا أن يسألَ أحداً عــن شيء يتعلق بالني فل ودعوتِه ، حتى أدركه الليل ، وحيّم عليه الظلاَّم، وليس له في مكة صديق ولا قريب، فاضطرَّ أن يبيت في ناحية المسجد، فمرَّ به عليُّ بنُ أبي طالب ف فعرف أنــه غريب ليس له خِلِّ أو أنيس يأوي إليه ، ليمضي الليلة عنـده، فقال له عليٌّ ف : بمن الرجلُ ؟
قال :رجلٌ من بني غفار.
قال عليٌّ : قُمْ إلى منــزلك.

<sup>(</sup>۱) ذلك أن اليهودُ كانوا على حلاف دائم واقتتال مع مشركي العرب ، فكانوا يتوعدوهُـــم ، ويهددوهُم يعثةِ النبي، ويقولون لهُم : إنه سيبهَّث في آخرِ الزمان نيُّ نقتلكم معه قتلَ عـــاد وارم وإلى ذلـــك يشـــرُ قولهُ تعالى : [ ولما جاءهـــم كتابٌ من عنــــــ اللهُ مصدقٌ لمـــــُ معهم وكانوا من قبلُ يســــنقتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بــــه فلعنةُ الله على الكافرين ] صدق الله العظيم .. الآية ٨٩ من سورة البقرة .

فانطلقا معاً إلى منزل علي ﷺ ولم يسأل أحــــ للله منهما صاحبه عن شيء.

وفي صبيحة اليوم الثاني غدا أبو ذر يبحثُ عن النبي الله فلم يهتد إليه ، وكره أن يسأل أحداً عنه، حتى إذا أدركه اللي لل لل مكانه في ناحِية المسحد، فمرَّ به عليٌّ ، فقال : أما آن للرجل أن يعرف منزلهُ؟

ثم أحذُه وانطلقا معاً لا يسألُ أحدُهما صاحبَهُ عن شيء.

وفي صبيحة اليوم الثالثِ سأله عليٌّ عن شأنهِ، ومَا حَاجَّتُــهُ، وما سبب مجيئهِ إلى مكةً ، ومنامِهِ في الحرمِ وهو لا يعرفُ أحداً فيها، وما رآه اجتمع مع أحدٍ ، أو خاطب أحداً.

فقال: أفعل.

فأخبرَه أنه بلغه خروجُ رجلٍ في مكة يزعمُ أنه نبيَّ يأتيه الخبرُ من السماء، فأرسل أخاه ليأتيَّهُ بخبرِه، وبما سمع منه ، فلم يأتِـــهِ بخبر يَشفيه ويثلجُ صدرَه، وأنه جاء لَهذا الأمرِ ليتحقـــــق منـــه بنفسه.

فقًال له عليٌّ ﷺ : إني غادٍ فاتبع أثري، فإني إن رأيتُ مـــا

أخافُ عليك اعتللتُ بالقيامِ كأني أهريقُ الماءَ فآتيك، وإن لم أرَ أحداً، فاتبع أثرى حتى تدخلَ حيثُ أدخلُ.

## ﴿ أَبُو دُرِيجِتُمعُ بِالنِّبِي ﷺ ﴾

فكان علي على عشى أمام أبي ذر في خفيةٍ عن الناس يتظاهرُ أنه يمشى بمفرده لا يعرفُ أحدُهما الآخر،حتى انتهى إلى الني الله فلخل عليه فتبعه أبو ذر على أثره، ولما وقع بصرُهُ على النسبي التاحَتُ لرؤيته نفسهُ، واطمأن به قلبه ، وعلم بفراستِهِ أن وحهة ليس بوجه كذاب فبادله الني الفنظرة مماثلة، ورمقه بابتسامة حلوة راضية ودعاه إليه.

و لم تكدْ يدُّ أبي ذر تلامسُ يدَ النبي الله عتى انطلق لســــائهُ يشهدُ شهادةَ الحقِ قائلاً : أشهد أن لا إله إلا الله، وأشـــهدُ أن محمداً رسولُ الله.

ثم حلس بجانبه يصغي إلى حديثهِ فأُعجبَ به إعجاباً شديداً، فقال: يا نبيَّ الله، ما تأمرُني؟

قال : ترجعُ إلى قومِك حتى يبلُغَكَ أمري.

 فغادره وانطلق نحو المسجد وهو مفعمٌ بالإيمان، وقد امتلاً قلبُهُ ثقةً ويقيناً وحيويةً ونشاطاً يستطيعُ أن يجابِهَ بما قريشاً بأجمعِها. لقد علم ﷺ علمَ اليقين أن النبي ﷺ على حق ، وأنه رسولُ الله بحق وصدق ، وأن الرسالة التي بُعثَ بما ويدعو إليها وحييًّ منَ الله تعالى، قُلم الاحتفاءُ والاستتارُ؟

لِمَ نكتمُ إِيمائنا وعقيدَتَنا ؟ ولِمَ نخفي ديننا وهو الحق ، ولا نجاهرُ به قريشاً، ونتحدّى كفرَهم وشركهم وهم على الباطل؟ إن من يحملُ عقيدةً طاهرةً ونقيةً ، ويؤمنُ ها مبدأ لحياتِه، ومنهجاً لسلوكِهِ يجبُ أن لا يخجلَ منها، ولا يخفيها ويستتر ها عن الناس ، بل يجبُ أن يعلنها ، ويصرحَ ها ، ويرفَعها عاليه مدويةً، وليكُنْ بعد ذلك ما يكونُ ، وكذلك فعل أبو ذر لقد دخل المسجد فنادى بأعلى صوبِهِ: أشهدُ أن لا إلهم إلا الله ، وأن محمداً عبدُهُ ورسولُه.

فثار المشركون إليه وقالوا: صبأ الرحل، صباً الرحل، وحلل وحملوا يضربونه حتى صُرع مغشياً عليه ، فأتاه العباسُ بنُ عبد المطلب فأكبَّ عليه وقال ويحكم أيها الناس، قتلتم الرحل...!! يا معشر قريش، أنتم تجار، وطريقكم على غِفار، أ فتريدون أن يُقطعَ عليكُمُ الطيقُ؟

فأمسكوا عنه.

و لم يكفَّ أبو ذر عن فعلِه، و لم ينته عن إعلان إسلامِه، بـل لم ينته عن الاستهزاء بقريش، وتحدي بأسهم وبطشهم، وتسفيه عقيدةم ومعبوداقم، وهو الغريبُ في مكة بين قوم ليس بينه وبينهم معرفة ولا صداقة، ولا تربطه بمم رَحِمٌ ولا قربي، ولكنه الرجلُ السويُّ صاحبُ الموقفِ والمبدأ الذي لا يخشى النتائج والعواقب لا تدخلُ في حسابه بحلل، فلقد آمن بالله رباً ، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبمحمله فلقد آمن بالله رباً ، فإلم الخوفُ إذن ...؟...أ اولم الحذرُ؟

#### رأبو ذريدعو قومَهُ إلى الإسلام)

لقد أسلم أبو ذر قديمًا فكان ترتيبهُ الرابعَ أو الخامسَ ، فكان إذن من السابقين الأولين إلى الإسلام ، ورأى النسبي الله مسن آيات صدقِهِ وإخلاصِهِ وتفانيهِ في سبيل دينهِ وعقيدتِهِ.

كما رأى من شجاعتِه وصلابتِهِ وقوةٍ يقينهِ في تحمل المشاقِ، ومواجهةِ الصعابِ ، وتذليلِ العقباتِ ما يجعلُهُ موضعَ ثقةِ النــــي ق ومحبته وتقديره. لقد طلب منه النيُّ الله أن يغادر مكة ، ويلحَـــق بقومِــه ليكونَ سفيراً له عندهم ،وممثلاً عنه بينــهم يدعوهــم إلى الله، ويهديهم إلى الإسلام.

لقد رأى النيُّ في شخص أبي ذر أمارات الرحولة والشجاعة والشهامة ، والاندفاع الجريء ، والغسيرة المفرطة لدينه ، والحماس اللاهب لرسوله وإخوانه ، فخشي عليه من أذى قريش وتعذيبها واضطهادها أن يصيبه منها ما أصاب غيره من إخوانه المؤمنين، ولا سيما أنه لا يفتأ يتحداهم ، ويسهزأ بمعبوداتهم ، ويعيب دينهم، ويسفه أحلامهم، ويستخر من معتقداتهم لذلك خشي الني في أن يقوده محاسله إلى التهلكة ، والإسلام لا يزال غضاً لينا الشركين وأذاهم.

كما أن المسلمين كانوا قلّــةً ، لا يشـــكلون عـــددًا ، ولا يملكون سلاحًا، ومع ذلك طلبوا من رسول الله الله أن يــــأذنَ لهم بالقتال ، فقالوا له يوم العقبة:

والله الذّي بعثك بالحق إن شئت لنميلنّ على أهلِ منّ غــــداً بأسيافِنا ؟ فقال لهم رسولُ الله ﷺ : (لم نؤمَر بقتال ) ذلك أن القتال كان وقتفذٍ محرماً بنصّ قوله تعالى : [ ألم ترَ إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيمــوا الصــلاة وآتوا الزكاة فلما كتِبَ عليهمُ القتالُ إذا فريقٌ منهم يخشــون النه أو أشدَّ خشيةً ] صدق الله العظيم (٩) فقد حرم الله تعالى عليهمُ القتالَ رحمةً هم، وشفقةً عليــهم لقلة عددهم، وعدم توفر السلاح اللازم للقتال.

من أجل هذا وذاك طلب النبي الله من أبي ذر أن يذهب إلى قومه ليكون داعية إلى الله ورسوله ، وليحاول ما استطاع أن يؤثر في نفوس رحال قبيلة غفار، وأن يدخل إلى قلوبهم فيحوّلها من البطش والقسوة، والظلم والسطو ، وقطع الطريق، وإخافة المارة، إلى الرقة والرحمة والتسامح والإحسان، وإغائب الملهوف، ونصرة المظلوم فليحاول أبسو ذر إذن أن يستميل قلوب هؤلاء القرم، من السطو غير المشروع، والتحالف مسع الشر وإخوانه، إلى التسامح والكسب الحلال، والانتساب إلى المشروع المؤمنين الذين لا يعرف الشر إلى قلوبهم سبيلاً، وأن يهدي الله على يديه رحلاً واحداً خير له من الدنيا وما فيها، ذلك أن الله تعلى يديه رحلاً واحداً خير له من الدنيا وما فيها، ذلك أن الله تعلى يديه رجلاً واحداً خير له من الدنيا وما فيها،

<sup>(</sup>٩) الآية ٧٧ من سورة النساء.

[ومن أحسنُ قولاً ممن دعا إلى اللهِ وعمِلَ صالحًا وقال إنــــني من المسلمين ] (١)

ومن أحسنُ ديناً ممن أسلم وجهَهُ للله وهو محسن واتبع ملـــــةَ إبراهيمَ حنيفاً واتخذَ الله إبراهيمَ خليلاً] (٢)

# (إسلامُ غفار وأسلم)

ويعودُ أبو ذر إلى قومِهِ يدعوهم إلى الله ورسولِهِ، ويحدُّسهمِ عن النبي الله وطبيعة دعوته، وأنه إنما حساء ليتمِسمَ مكارمَ الأخلاق التي عُرِفَ بها الإنسانُ العربيُّ، وأصبحَتْ علماً لـــه، وصفةً نبيلةً من صفاتِه، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحدَّه، ونبسلِ عبادة الأصنام التي لا تضرُ ولا تنفعُ ، ولا تبصرُ ولا تسمعُ .

ويقولُ : إن هذه الأصنامُ لغوٌ باطلٌّ نحتها الإنسانُ بيده ثم أرغم أنفَهُ وجبهتَهُ بالسحودِ لها، فإذا حاع و لم يجددِ الطعامَ أكلها ..!!

إن هذا لشيءٌ عُجابٌ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ٣٣ من سورة فصلت .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الآية ١٢٥ من سورة النساء.

يقولُ أبو ذر ر الله : فقدمتُ على أخي فأخبرتُهُ أني أسلمتُ، قال : فإن على دينكَ .

فانطلقا إلى أمِنا ، فقالت : إني على دينكما.

فأتيتُ قومي فدعوتُهم ، فتبعني بعضُهمَ.

و لم تقِفْ دعوةُ أبي ذرِ عند قبيلتِهِ غِفارِ، بلِ انتقل إلى قبيلةِ أسلم يدعوها إلى اللهِ الواحدِ القهارِ، ويوقِدُ مصابيحَ الهـــدى والإيمان بين أهلِها .

ولقد كان أبو ذر الله موفقاً في دعوتِهِ حيثُ استجاب لـــه أفرادُ القبيلتين جميعاً، وبعد هجرة النبي الله ، وانقضاء غـــزوة بدر، وأحدٍ ، والخندق. جاء أبو ذر إلى المدينة المنورة على رأس قبيلتين مسلمتين، هما غِفارُ وأسلم جاءوا مسلمين جميعــاً... رجالاً ونساءً، شيوحاً وأطفالاً وشباباً، قد تحولَت قلوبهم مـن القسوة إلى اللين، ومن الظلم إلى الرحمة، ومن السطو والنهب وقطع الطريق، إلى السلم والموادعة والتضامن والإخاء.

<sup>(</sup>A) الآية ٢١٤ من سورة الشعراء.

ومن عبادة الأصنامِ إلى عبادة الله وحدهُ لا شريك له. ويقفُ الرسولُ ﷺ مدهوشاً ينظرُ بعجبٍ إلى أفرادِ تلكُـــــمُ القبيلتين، ويثنى عليهم، ويدعو لهم بقوله:

(غِفارُ غفر اللهُ لها ٰ، وأسلمُ سالُها اللهُ ) .

فهنيئاً لهم إسلامهُمُ ، هنيئاً لهم إيمالهُم، وهنيئاً لهم مقدمُــهم على رسول الله ﷺ ، وهنيئاً لهم هذه الدعوةُ المباركةُ التي هـــي خيرٌ لهم مما طلعَتْ عليه الشمسُ.

بل حيرٌ لهم من الدنيا وما فيها .

ويحولُ النبيُّ الكريمُ ﷺ وحهَهُ حهةَ أبي ذرٍ، وينظـــــرُ إليــــه ليقلِدَه أو سمةَ الشرف والتكريم إلى يوم القيامةِ ، قائلاً:

(مــا أقلَــتِ الغَبَراءُ، ولا أُظلــّتِ الخضــراءُ أصدقَ لهجةً مــن أبــي ذرِ)

صدقت يا سيدي يا رسول الله، ولسوف تنبئ لنسا هدده الكلمات الرائعة عن صدق لهجته وصراحته، وقوة إيمانه وعمق يقينه ما يجعله قدوة صالحةً، وأسوةً حسنة، وزعيمً سياسيًا ومفكراً إسلاميًا، ومصلحًا اجتماعيًا يناهضُ الشسرَّ، ويقاومُ للنكر ، ويعادي الثروة، ويرفعُ لواء للعارضة، يقولُ كلمة الحق في الموقف الذي يجبُ أن تقال فيه ولسوف تبقى مواقفهُ الثابتَ في الموقف الذي يجبُ أن تقال فيه ولسوف تبقى مواقفهُ الثابتَ

والشجاعة والجريئة خالدة إلى يوم القيامة تعطي دروساً رائعــة في التضحية والفداء ، والثبات على الموقف والمبدأ، ولســـوف يظلُّ أبو ذر حياً في نفوس محبية، والمعجبين بصراحيته ووضوحها وليكون قدوة وأستاذاً ومعلماً ومرشداً وموجهاً ومُلهَماً تخرج من مدرسة النبوة، ولهل من معينها الصافي العذب، ما لو وردت عليه أمة بكامِلها لأصدرها وما غاض معينه ، وما قلَّ وما ضن، فهو واحد من الذين قبل فيهم (١): (وحدت أصحاب محمد الممثل الإخاذ يروي الاثنين ، والإخاد لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم.

وإن عبدَ الله بنَ مسعود من تلك الإخاذ.

ونحنُ نقولُ: وإن أبا ذرِّ واحدٌ من تلك الإخاذ.

والإخاذُ: جمع إخاذة ومُّو الموضعُ الذي يُحبِّسُ فيه المــــاءُ، كالغدير.

#### (مكانتهٔ العلمية)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> والقائل : مسروق.

تفجر العلمُ من جوانبهم ، ونطقتِ الحكمةُ على ألسنتِهم، وكمنَ الورعُ في قلوبهم، وسكنتِ السكينةُ في صدورهم، أبرُ الناسِ قلوباً، وأغزرهم علماً، وأقلُهم تكلفاً ، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم : [ محمدٌ رسولُ الله والذين معه أشداءُ على الكفارِ رحماءُ بينهم تراهم ركعاً سحداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سمعاهم في وجوهِهم من أثر السجود ذلك متلهم في التوراة ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فارزره فاستغلظ فاستوى على سوقِهِ يُعجبُ الزُّراع ليغيظ همم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة الكفار وعد الله العظيم .

ولعل أهم ما سمع من النبي الله تلك الوصية الجامعة السي المخدها أبو ذر وعمل بها ، وأثرت في نفسه تأثيراً عميقا، ثم أخذ ينشرها بين المسلمين، ويحتهم على العمل بها فيقول:

أوصاني خليلي ﷺ بأربع كلماتٍ هُنَّ أحبُّ إليَّ من الدنيــــــا وما فيها ، قال لي :

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> الآية ۲۹ من سورة الفتح.

(يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحرَ عميقٌ، واستكثر الــزادَ فإن السفرَ طويلٌ، وخفَّفْ ظهركَ فإن العقبةَ كؤددٌ، وأُخلِــصِ العملَ فإن الناقدَ بصيرٌ) (١)

وصية ، وأيُّ وصية ...!!

إنها تدعو إلى أهمّ أسباب الهدى والصلاح، والخيرِ والفـــلاحِ والنجاح في الدنيا والآخرة .

ولعلَّ هذه الوصية مأخوذة من معنى قول الله تبارك وتعالى: [وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب] (٢) ولقد تمسك أبو ذر هي كلاه الوصية، وعمل بحاظ هراً وباطناً حتى أصبح من الزهاد المشهورين، والعلماء العاملين الذين أبغضوا الدنيا وحاربوها، ولم تشغلهم زينتُها وزحارفُها، ووقفوا أنفستهم للوعظ والإرشاد، والتذكير بالله تعالى والدار الآخرة، والتحذير من الركون إلى الدنيا وحطامِها لألها نعيم زائلٌ، والحث على العمل للآخرة لألها النعيمُ الدائمُ الخالد، عملاً بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه المقدسي .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الآية ١٩٧ من سورة البقرة .

[أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاعُ الحياةِ الدنيــــا في الآخرةِ إلا قليلٌ ] (١) الآخرةِ إلا قليلٌ ] (١) يحدُننا سفيانُ الثوريُّ فيقولُ:

قام أبو ذر الغفاريُ عند الكعبةِ فقال : يا أيها الناسُ ، أنا

حندبٌ الغفاريُّ ، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيقِ.

فاكتنفهُ الناسُ ، فقالَ : أ رأيتم لو أن أحدَكم أراد ســـفراً أليس يتخذُ من الزاد ما يصلحُهُ ويبلّغِهُ ؟

قالوا : بلى .

قال : فإن سفرَ طريقِ القيامةِ أبعدُ ما تريدون " فخذوا مـــــا يُصلِحكُمُ ".

قالوا: وما يُصلحُنا ؟

القبور. كلمةُ حيرٍ نقولُها ، أو كلمةُ شرٍ نسكتُ عنها لوقوفِ يـــومٍ عظيم.

<sup>(</sup>۱) الآية ۳۸ من سورة التوبة .

تصدَّقْ بمالِكَ لعلك تنجو من عســــيرِها ، اجعـــلِ الدنيــــا مجلسين: مجلساً في طلب الحلال ، ومجلساً في طلبِ الآخرةِ. الثالثُ يضرُّكُ ولا ينفُعُكُ لا تردُّه.

اجعلِ المالَ درهمين: درهماً تنفقُهُ على عيالِك من حِلِّــهِ (١) ، ودرهماً تقدمُهُ لآخرتكَ ،الثالث يضرُك ولا ينفعُك لا ترده.

ثم نادى بأعلى صوتِهِ: يا أيها الناسُ ، قد قتلكم حـــرصٌ لا تدركونه أبداً (٢) .

#### (من مواقفه في الزهد )

لقد رفع أبو ذر الله لواء الزهد، وعزف عن الدنيا وشهواتها ومضى يصوم النهار، ويقوم الليل ، ولكن صومه وقيامه لم يثنيا من عزيمته و لم يثبطا من همته من القيام بواجب كمجاهد في سبيل الله، فغدا فارس النهار، وراهب الليل، وأصبح لا ياكل إلا الطعام الجشب (١) ولا يرتدي إلا الملبس الخشن، ولو أحبب

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من حِلهِ: أي من حلالِهِ .

<sup>(&</sup>lt;sup>77</sup>ويروى أن أول الحديث إلى قولِهِ وصلوا ركعتين في ســـواد اللبـــل ا<sup>خ</sup> ... يُنســـبُ إلى أبي الدرداء ﷺ .

<sup>(</sup>T) طعام حشب: بلا إدام

أن يتناولَ ما لذَّ وطاب من الأطعمةِ ، أو يرتديَ ما رقَّ وحَسُنَ من الثياب لفعلَ، ولكنه عزف عن كل هذا ، وآثــــر الفقــر والفاقةَ والَقلةَ والجوعَ تضامناً مع إخوانِهِ الفقراءِ من المسلمين.

ذلك أنه سمع النبيّ على يوماً يقولُ: ( َيجمعُ اللهُ عـــز وحــل الناسَ للحساب، فيجيءُ فقراءُ المؤمنين يَرفّــون كمـــا تـــزِفُّ الحمامُ.

فيقالُ لهم: قفوا للحساب.

فيقولون: ما كان لنا شيءٌ نُحاسَبُ عليه.

فيقول الله عز وجل : صدق عبادي، فيدخلون الجنةَ قبــــــل الناس ).

وَفِي بحلس آخر ضمَّهُ مع النبي هَلَى، فسمعه يقول: (كيف أنتم يومَ يغدو أحدُّكم في حلق، ويروحُ في أخرى، وتوضَعُ بين يديـــه قصعةٌ، وترفعُ أخرى، وسترتم بيوتكم كما تُسترُ الكعبةُ ... ؟ ... ! فقالتِ الصحابةُ رضي الله عنهم: وددْنا أن ذلك يكـــونُ يـــا رسولَ الله ، فنصيب الرخاءَ والعيشَ .

فأجاهِمُ النبيُّ الكريمُ على قائلا:

إن ذلك لكائنٌ، وأنتم اليومُ حيرٌ منكم يومئذٍ.

ولقد ربط أبو ذرٍ ﷺ بالآيةِ الكريمــــة : [ ثم

أبو ذر الغفاري

لَتُستَلُنَّ يومئذٍ عنِ النعيمِ ] (١)

و بالآيةِ الأخرى :

[ أذهبتم طيباتكم في حياتِكُمُ الدنيا واستمتعتم بها فــــاليوم تُحزونَ عذابَ الهُون بما كنتم تستكبرون في الأرضِ بغيرِ الحـــتِ وبما كنتم تفسُقون ] (٢)

فكان من الطبيعي وهو يسمعُ هذا الكلامَ ويردده أن يـزدادَ إقبالاً على الزهدِ، هرباً من النعيم، خوفاً من أن يقـــالَ لــه: أذهبتم طيباتِكم في حياتِكُمُ الدنيا ... الخ، لم يزهدُ أبـودذرٍ في الدنيا عن فقر وإملاق ... لا فقد كان غنياً .

و لم يدَعْ مَّا لذَّ وطَّابَ من الأطعمـــةِ، ولم يـــتركْ مـــا رَقَّ وحَسُنَ من الثياب عن حاجة وقلة ذات يد... لم يفعلْ ذلـــك عن حرمان وخصاصة، بل فعله زهداً وورعاً وترفعاً عن الدنيـــا وزينتها ، وتأسيّاً بأستاذه ومعلمهِ ، بل بأستاذ البشرية ومعلمها ومرشِدِها رسول الله ﷺ الذي عُرضَتْ عليه بطحاءً مكة ذهبـــاً وفضة، فنظر إلى جَريل السَّانِ فقال :

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة التكاثر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ من سورة الأحقاف.

يا جبريلُ، إن الدنيا دارُ مَنْ لا دارَ له، ومالُ من لا مالَ لــه، يجمعُها مَنْ لا عقل له.

فقال له حبريلُ التَّلِيِّةُ : تُبتَكَ اللهُ بالقول الثابتِ ) (١)

# ﴿ أَقُوالُهُ فَى الرَّهُدِ ﴾

عن عطاء بن محمد قال : قال إبراهيمُ التميميُّ : قال أبي : خرجنا حَجاجاً فوجدنا أبا ذر بـــالربذة قائمـاً يصلــي، فانتظرناه حتى فرغ من صلاتِه، ثمُ أقبلَ علينا بوجههِ فقال :

هلمَّ إلى الأخِ الناصحِ الشفيقِ، ثم بكى فاشتدَّ بكاؤُهُ وقـــال: قتٰليٰ حبُّ يوم لا أدركُهُ.

قَيل : وما يُّومٌ لا تدركُهُ ؟

قال : طولُ الأمل .

وقال: يكفي من الدعاءِ مع البرِ، ما يكفي الطعامُ من الملحِ. وقال أيضاً:

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup>شرح البردة للباحوري .

(إن أقربَكم مني مجلساً يومَ القيامةِ، من خرج مـــن الدنيـــا كهيئةِ ما تركتُهُ فيها)، وإنه والله ، ما منكم من أحدٍ إلا وقــــد تشبَّثُ بشيء منها، غيري .(١)

أي : أنه ليس في قلبهِ شيءٌ من حب الدنيا ، ولا مالَ إليها، وما تعلّق قلبُهُ بشيء منها.

وصدق أبو ذر ﷺ فقد خرج من الدنيا لا له ، ولا عليه بل وليس معه درهم واحدٌ.

وعن أبي السليلِ قال : جاءت ابنةُ أبي ذر وعليها صــوفٌ ، سعفاءُ (١) الخديْر، ومعها قفةٌ لها فمكتَتْ بينُ يديــــه وعنـــده أصحائهُ فقالت :

يا أبتاه،زعم الخازنون والزارعون أن أفلُسَك هذه بمرحةٌ..!! فقال : يا بنيةً ، ضعيها فإن أباك أصبح بحمدِ اللهِ لا يملــــكُ من صفراءَ ولا بيضاء إلا أفلُسهُ هذه .

وعن نافع الطاحي قال : مررتُ بأبي ذر فقال لي: ممن أنتَ؟ قلتُ: من أهل العراق.

قال : أتعرفُ عبدَ اللهُ بن عامر ؟

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة .

<sup>(</sup>۲) سعفاء الخدين : سوداؤهما من حر الشمس.

قلتُ: نعم.

قال: فإنه كان يتقرأ (١) معي ويلزمني ، ثم طلب الإمــــارة ، فإذا قدمت البصرة فتراي (٢) له، فإنه سيقول لك حاجة ، فقــل له: أخلني ، وقل له: أنا رسول أبي ذر إليك وهـــو يقرئــك السلام ويقول لك !: إنا نأكل من التمر، ونشرب من المــاء، ونعيش كما تعيش.

فلما قدمتُ تراءيتُ له فقال: ألك حاجةٌ ؟

فقلتُ : أخلِني أصلحك الله ، فقلتُ : أنـــا رســـولُ أبي ذر إليك وهو يقول لك : إنا نأكلُ من التمرِ، ونشربُ من المــــاءِ، ونعيشُ كما تعيشُ .

قال : فحلَّ إزارَه ثم أدخل رأسَهُ في حيبهِ ثم بكى حتى مــــلأً حيبَهُ بالبكاء .

وعن أبي بكر بنِ المنكدر قال : بعث حبيبُ بنُ مسلمةَ وهو أميرٌ بالشامِ إلى أَبي ذرِ بثلاثمئةِ دينارٍ وقال : استعِنْ بُعـــا علــــى حاجتكَ .

<sup>(</sup>١) يتقرأ: يتفقّه.

<sup>(</sup>۲) ترایا: هي تراءي أي ظهر أمامه و قابله.

فقال أبو ذر: ارجعْ بما إليه ، أو ما وَجَد أحداً أغرَّ باللهِ عـز وجل منا ؟ ما لنا إلا ظلِّ نتوارى به، وثَلَّةٌ (١) من غنم تـــروحُ علينا ، ومولاةٌ لنا تصدفَتْ علينا بخدمتِــها ، ثم إني لأتخــوّفُ الفضل. (٢)

وعن حعفر بنِ سليمانَ قال: دخل رجلُ على أبي ذرِ فجعــل يقلبُ بصَرهُ في بيتِهِ، فقال : يا أبا ذرٍ، أبن متاعُكم ؟

قال : لنا بيتٌ نوجّه إليه صالحَ متاّعِنا .

قال : إنه لا بد لك من متاعٍ ما دمتَ ههنا .

قال : إن صاحبَ المنـــزلِ لا يد عُنا فيه .

والله لوددْتُ أن الله عز وجلٌ خلقني يوم خلق<del>ه ِ</del>يي شـــجرةً تعضَدُ <sup>(٣)</sup> وَيؤكم لمرُها .

ومن أقوالِهِ في النصح وحُسنِ المصاحبةِ، وعدم ظن السوء :

<sup>(</sup>١) الثُّلَّةَ بفتح الثاء واللام: جماعة الغنم ، وبضمها : جماعة الناس .

<sup>(</sup>٦) الفضل: الزيادة.

<sup>(&</sup>lt;sup>(٣)</sup> تعضد : تقطع .

الصاحبُ الصالحُ خيرٌ من الوحدةِ ، والوحدةُ خـــــيرٌ مــن صاحبِ السوءِ ، ومملي الخير خيرٌ من الصامتِ ، والصــــــامتُ خيرٌ من مملي الشرِ ، والأمانةُ خيرٌ من الحاتم ، والحاتمُ خيرٌ مــن ظنِّ السوء .

### ( **ثناء الرسول** ﷺ ) ( على أي ذر )

ولقد قرأ النبي الله أفكار أبي ذر، وعرف ما في خفايا نفسهِ، وكأنه دخل إلى أعماقِهِ فاطلع على سره وعلانيته . وظـــاهره وباطنهِ، فراح يطلقُ إليه وصاياه ، ويزودهُ بنصائِحهِ ، ويشبهُهُ في زهده وورعِه ، وحِلمِه وتواضعِه بعيسى بــنِ مــريمَ عليــه السلام ، فقال الله :

[ ما أظلّتِ الخضراءُ، ولا أقلّتِ الغبراءُ علــــــى ذي لهجــةٍ أصدقَ من أبي ذرٍ من سَرَّه أن ينظرَ إلى تواضعِ عيسى بنِ مريمَ فلْينظُرْ إلى أبي ذرٍ ] (١)

وفي روايةٍ أخرَى :

من سَرَّه أن ينظرَ إلى زهدِ عيسى بنِ مربمَ فلْينظر إلى أبي ذرٍ. ولقد روي أن أبا ذر كان يركبُ خلف النبي ﷺ على حمارً وعليه بردعةٌ أو قطيفةٌ .

لقيه النبيُّ ﷺ يوماً وذلك في بدءِ إسلامِهِ فقال له:أنت أبو نملة؟. قال : أنا أبو ذر .

قال : نعم أبو ذُر .

وإلها لمفخرة عظيمة لأبي ذر الله أن يشبهه الني الله بني من أولى العزم ، وإنما لشهادة يفخر هما أبو ذر ويعتز ويرفع رأسَـــه كما تيها وعزة وإباء، وشموخاً .

وإنها لشهادةٌ هو لها أهلٌ ، وبما جديرٌ، من سره أن ينظرَ إلى تواضع عيسى بن مريمَ فلينظر إلى أبي ذر.

منَ سَرَّه أن ينظرَ إلى زهد عيسى بنِ مريمَ فلْينظُرْ إلى أبي ذر. ومرةً أخرى يوجهُ إليه النبيُّ ﷺ وصيةً ثانيةً.

<sup>﴿ ۚ</sup> الحديث رواه ابن سعدٍ في طبقاتِهِ بألفاظ مختلفةٍ وروايات متعددةٍ .

يقولُ أبو ذر: أوصاني خليلي بسبع:

أمرين بحب ألمساكين والدنوِ منهم ، وأمرين أن أنظرَ إلى مــن هو دوينِ ولا أنظرَ إلى من هو فوقي.

وأمرين أن لا أسأل أحداً شيئاً ، وأمرين أن أصلَ الرحمَ وإن أدبَرتْ وأمرين أن لا أخاف من الحق وإن كان مراً .

وأمرين أن لا أخافَ في الله لومةَ لائمٍ.

وأمرين أن أكثِرَ من قولِ لا حولَ ولاً قوةَ إلا باللهِ، فإنهن من كنــــز تحت العرشِ.

وقاًل أبو ذرِ ﷺ :

ما زال لي الأمرُ بالمعروفِ ، والنهيُ عن المنكرِ حتى ما تـــرك لي الحقُ صديقاً.

وتتكررُ وصايا النبي ﷺ لأبي ذر فكانت تدخـــلُ إلى قلبِــهِ فتلامِسُ شغافَهُ، وتحركُ أحاسيسَهُ ليكون في كل لحظـــةٍ مــن لحظات حياتِهِ، وفي كلِ حفقةٍ من خفقات قلبِـــهِ ، وفي كـــلِ خلجةٍ من خلجات نفسهِ، أو طرفةِ عين يطرفُ بها.

ليكون في جميع أحوالِهِ حركةً وسكوناً ، إشادةً ونطقاً ،قلْبــلَه وقالباً ، ظاهراً وباطناً مع رسول الله الله الله عيش معه، ويرافقُــــهُ ويأخذُ منه النصائح والوصايا .

فلقد قال له النبي ﷺ يوماً :

يا أبا ذر ، إني أُراك ضعيفاً ، وإني أحبُّ لك مـــــا أحـــبُّ لنفسي لا تَأْمُرَنَّ على اثنين ، ولا تَولَّينَ مالَ يتيمٍ .

ولقد تسرّع أبو ذر يوماً ، وحدّثَتْ منه هفوةٌ، وانزلق لسانُهُ فسألَ النبيَّ ﷺ الإمارةُ ، فعل ذلك ولعلّه كان لا يعــــــي مــــا يقولُ، بل لقد دُهِشَ هو نفسُهُ من هذا السؤال .

إنه يكرَهُ الإمارةَ وله مع الأمراءِ مواقف وخَلافــــاتٌ كمــــا سنذكرُها إن شاء اللهُ تعالى.

إنه يكرهُ الإمارةَ ولا يحبُها لأحدٍ، ولكن كيف سألها مــــن النبي الله النفسه؟ هذا ما لم يجدُّ أبو ذرٍ له حواباً ، وجعلـــــه في حيرة ودهشةٍ واستغراب من أمره.

رُوى ابنُ سعدٍ بسندِهِ عن الحارث بن يزيدَ الخضرمي أن أبـــا ذر سأل رسولَ الله ﷺ الإمارةَ فقالَ له :

ً إنك ضعيفٌ ، وإنما أمانةٌ، وإنما يوم القيامةِ خزيَّ وندامةٌ إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه منها.

وقد روي عن أحدِ معاصريه أنه قال:

صليتُ مع أبي ذر في بيتِ المقدسِ .... إلى أن قال : فلو جُمِعَ ما في بيتِهِ لكان رداءُ رحلٍ أفضلَ من جميعِ ما في بيتِه. أبو ذر الغفارى قال جعفرُ ": فذكرتُ هذا الحديثُ لمهرانَ بنِ ميمونَ فقـ لل : ما أراه كان ما في بيتِه يساوي درهمين .

فكيف يمكنُ لنفس تحملُ هذا الزهدَ والورعَ والتواضـــعَ أن تميلَ إلى الإمارةِ، أو تطلبَها ؟ أو حتى تفكــــرَ مجـــردَ تفكـــيرٍ فيها..؟..!!

وهو الذي عاداها ، ووقف منها موقفَ المعارضِ المخاصِم.

## (موقفهٔ من الإمارةِ)

لعل أبا ذر الله كان مغالباً بعض الشيء في موقف مسن الإمارة وحصامه لبعض الأمراء، وقد يصل به الأمر إلى بغضهم ومع ذلك فإن له موقفة وفلسفتة حول هذا الأمر . إن إحساسة المرهف ، وطبيعتة الجياشة ، وزهدة المفرط وورعة الصادق ، هذه الصفات الإيجابية مجتمعة كوّنت لديسه قناعة خاصة وشكلت عنده موقفاً معيناً من الإمارة والأمراء، فهو رجل بلوي كان يعيش في الصحراء ، فرأى الشيوع في كُل شيء ، ورأى الناس يشتركون في كل شيء ... في الأرض في الماء ... في الأرض وبثها في كل مكان جعلها للناس جميعاً ، وجعل حقوقهم فيها

فهم يسوقون إبلَهُم وشياهَهُم إلى المراعي ويشتركون جميعــاً في خيرات الأرضِ... في رعي العشبِ والكلاِّ ، وفي شــــربِ الماء وغير ذلك .

وحين انتقل إلى المدينة ، يعني أنه تحول من حياة البداوة السهلة والعفوية البسيطة إلى حياة المدينة والحضارة، فسرأى الاختلاف في أنماط الحياة اختلافا واضحا، وكبيراً، فنتاج الأرض، والإبل والشياه شاهده يباع في سوق المدينة ، وهذا شيء لم يعهده أه و لم يألفه في حياة البداوة، لذلك رأى انقلابا سريعا ومفاحتا ، وشاهد تغيراً كبيراً في أنماط حياة المدينة المنسبة إلى حياة البداوة حيث لا لبن يباع ، ولا سمن، ولا تحر، ولا عنب ، ولا غير ذلك ، إنما كان التعاون والتبادل في السلع هو المظهر الشائع والمنتشر بين الناس .

فحين خرج أبو ذر إلى هذا الوحود، وفتح عينيه على الحياة، وشبُّ وترعرع على الحياة، وشبُّ وترعرع على الحياة، التعاملِ والتعاون بين أفراد قبيلتِه، وغيرِها من القبائل العربيةِ التي انتقل إليها وتعاملَ معها .

و لم يكدُّ يتحولُ إلى المدينةِ حتى رأى الفارقَ بين الحيــــاتيْن كبيرًا ومذهلاً . فكان من الطبيعي أن يراه كذلك .

كما أنه لا زم النبي الله طويلاً ، فتأثر بأخلاقِهِ وسلوكِهِ ، وزهدِه وعفتهِ، وبعدِه عن زينةِ الحياةِ الدنيا وزخارفها، وهـــو الذي كان يرى الأموال تتراكم أمامَة كالتلالِ ، فلم ينظر إليها و لم يغترَّ بما ،و لم يضعُف أمامَها ، ولو مال إليها ، أو أرادهـــا لكان أغنى رحل في العالم.

فكان أبو ذرً ﴿ يَهُ يَرَى ذَلَكَ مَنِ النِّي ﴿ وَيَدَرِكُ حَقَيقَ ـــَةَ هَذَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَلَمُ يَسِتُ اللَّهَ اللَّهِ فَلَم يَسِتُ حَتّى يَفْرَقُهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَتَرَكُ لَنْفُسَهِ مَنْهُ دَرَهُما وَاحْدًا وَيَبْقَى أَيَامُ ـــاً وَأَيْامُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْهُ دَرَهُما وَاحْدًا وَيَبْقَى أَيَامُ ـــاً وَأَيْامًا طَاوِياً .

كان أبو ذر الله يدرك كل هذا عن صاحبه ومعلم في ، ويعلم أنه حين أدركت السهود، مات النبي في ودرعه مرهونة على صاع من شعير لرجل يهودي .

لذلك واقتداءً برسولِهِ ومعلمه الله لل يكن للمال قيمة عنده، فلو كان للمال قيمةً لاستأثرَ به النبي الله ومالَ إليّ وجعله الأولَ والآخرَ والظاهرَ والباطنَ وحين لم يفعلَ النّـــيُّ ذلك ، و لم يهتمَّ بالمالِ ، كان من الطبيعي أن يكونَ أبـــو ذرٍ كذلك .

وتطولُ الحياةُ بأبي ذر ويدركُ خلافةَ الفاروق عمر شه، فلم يرَ فارقاً بينه أي بين عمرَ والنبي الله الذي كان يحاسب الولاة والأمراء على تقصيرهم، وعلى ما يملكون من مال ، ولقد شهد عمرَ يوماً يحاسبُ بعضَ الولاة، نذكر منهم على سبيل المثال أبا هريرة صاحبَ رسول الله .

يرُوى أَن أبا هريرة تولّى إمارة البحرين ، فادّخَرَ مالاً مـن طرق حلال، فعلم عمرُ بذلك فاستدعاه إلى المدينة وهو يعلم أن أبًا هريرةً لا يملكُ مالاً ، فمن أين جمع هذا المسال؟ لا بـد لعمر أن يجاسبَهُ.

قال : فمن أين اجتمَعت لك عُشرةُ آلافٍ ؟...!!

قلتُ : خيلٌ لي تناسلَتْ ، وعطايا تلاحقَتْ .

فقال عمرُ : فادفعُها إلى بيتِ مالِ المسلمين .

اللهمَ اغفر الأمير المؤمنين.

هكذا كان أبو ذَرٍ ﷺ يرى صرامةَ عمرَ وصراحَتهُ وموقفَــهُ من الولاة والأمراء.

وهكذا كان يرراه يحاسبُهم ، فيان رأى من أحد هفوة ، أو أمسك عليه غلطة ، فإنه لن يرحمه أبداً، بل سيكون عقابسه اليما ، فقد يضربه أو يسحنه حتى يعيد ما أحدده أو يصحرح غلطته ، إضافة إلى عزله عن الإمارة.

وحين فُتحتِ الدنيا على المسلمين ، وتراكمتِ الأموالُ بين أيديهم، وأصبحَتْ حِكراً على فقةٍ معينةٍ من الناسِ استأثرت بما واستغلتها دون الفئات الأخرى، وهو الذي يعلم أن النـــاسَ متساوون في كلِ شيء، كان هذا مــن وجهــةِ نظــر أبي ذر خروجاً عن المألوف، وخرقاً لنا موسِ الطبيعةِ، وعــدولاً عـن الفطرة الإنسانية النقية.

 فإذا أصبح أميراً ، رأى أنه يملك كلَّ شيءٍ، فمـــن أيـن إذن حصل على هذا المال...؟

وهو يدركُ تماماً أن السماءَ لا تمطرُ ذهباً ولا فضةً ...؟..؟ كان أبو ذر يخشى أن يتحولَ هذا المالُ من خــــادمٍ مطيــــعِ للإنسان ، إلى عدوِّ ماكر، وسيدٍ مستبدٍ.

ُ [أولُ بلاء حدث في هذه الأمةِ بعد نبيها الشبعُ، فإن القـــومَ لما شبعَتْ بطُّونُهم ، سمنَتْ أبدائهم، فضعُفَتْ قلوبهم، وجمحَــتْ شهواتُهم]

وإذا ضعفتِ القلوبُ ، وجمحتِ الشهواتُ صارتِ النفـــسُ هُباً للهوى، وطوعاً للشيطان، وموئلاً للشر والفساد.

ولذلك نرى أبا ذر ﷺ تَحنبَ كثيراً من َ إخوانِهِ الَذين تولُّــوا الإمارات، وصار لديهم ثراءٌ واسعٌ، ومالٌ وافرٌ .

لقيه أَبُو مُوسَى الأشْعريُّ يوماً ، وكان قَــَد تولَّــَى إمـــارةَ البصرة ، ففتح ذراعيه وقال : مرحباً أبا ذر ، مرحباً باخي. ولكن أبا ذرِ ﷺ دفعه عنه وقال : لستُّ باخيك، إنما كنــتُ أخاك قبل أن تكونَ والياً وأميراً.

ولقيه أبو هريرةَ يوماً فاحتضنه مرحباً، فدفعه أبو ذر كذلـك وقال له : إليك عني ، ألستَ الذي وُليتَ الإمارةَ ، فتطًـــاولتَ في البنيان واتخذتَ لك ماشيةً وزرعاً…؟

وأخذَ أبو هريرةَ فل يدافعُ عن نفسِهِ، ويبحثُ عن الكلماتِ التي يبرئُ كما ساحتهُ.

ولكنّ أبا ذر قدِ اتخذ منه ومن غيره من الأمراءِ موقفاً لــــن يتغيرَ أبداً.

لقد عُرِضَتْ عليه إمارةُ العراقِ، فرفضها وقال :

لا ... والله لن تميلوا عليَّ بدنياكم أبداً .

وما مثلَهُ في ذلك إلا كمثلِ صاحبِهِ ومعلمِهِ ﷺ حيث قال: (مالي وللدنيا ...؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلَّ تحت شحرة ثم راح وتركها) .(١)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

رفض أبو ذر الإمارة ولبث شامخاً عالياً يؤثرُ الفقرَ والقلة والحرمان ، ويفضّلُ الزهدَ والتواضعَ والفاقة ، محافظ على العهد الذي قطعه على نفسهِ باتباع نبيّه في ترفعهِ على زينة الحياة الدنيا، والبعدِ عن كلِ ما من شأنهِ أن يبط رائفس، ويقسي القلب، ويصرف الإنسان عن القيام بواحباتِه تجاه ربه، وتجاه نفسه و مجتمعه.

أَلَمْ يَقَلُّ لِهِ النِّيُّ ﷺ يوماً عن الإمارةِ: إنَّما أمانةٌ ، وإنما يـــومَ القيامة خزيٌّ وندامة ...؟

لذلك جعل هذه الوصية مبدأً له في حياتِه، ومنهجاً عمليــــاً لسلوكِهِ وتصرفاتِهِ .

#### (عداؤه لأصحاب الثروة)

كما كان أبو ذر ﷺ يبغضُ الإمارة ويعاديها ، كذلك كان يبغضُ الثروة ويعاديُ أصحابَها .

فحين رأى الثروة تتكدسُ بين أيدي فئةٍ معينةٍ من النـــاسِ، وقد أصبحوا من أثرياء العرب يملكون القصــــورَ والمــزارع، ويتخذون لأنفسهمُ الجُواريَ والعبيدَ،حتى أصيبوا بتخمةِ الثراء. في الوقت الذّي كان غيرُهم من المسلمين يتضورون حوعـــاً وألماً ، ويقاسون ضنك الحياة، ومُرَّ العيشِ، وأَلَمَ الحرمان ، ولا يجدون لقمةً يردون بما جوعَهم، أو يسكتون بما أطفالَهم، وهُمُّ الذين جعل الله عز وجل لهم في أموال الأغنياء نسبةً مقدرةً أو حقاً معلومًا، قال الله تعالى :

[ والذَّين في أموالِهِم حقٌّ معلومٌ . للسائل والمحروم ] (١) والنبيُّ ﷺ يقول :

[ما آمن بي مَنْ بات شبعان وحارُه حائعٌ إلى حانبِـــهِ وهـــو يعلمُ به]

ذَلك أن المالَ في الحقيقةِ لله تعالى ، والإنسانُ مستحلَفٌ فيه، قال تعالى : (وأنفقوا مما جعلكم مستحلَفين فيه ]

فكان أبو ذر ﷺ يرى المالُ إما نقمةً على الإنسان، وإمــــا نعمةً ، فإن أدَّى حقّهُ، كان له نعمةً، وإن بخل به ولمَ يؤد حقّهُ، كان عليه نقمةً والعياذُ بالله تعالى .

فحين رأى أبو ذر طغيان المادة وتســـلُطَها علـــى قلـــوبِ البعضِ، وتحكُّم فئةٍ مُعينةٍ من الناسِ بالمالِ دون أخرى ، تــــارً على هذا الوضع ، وناصبَهُ العداء، ورفعَ لواء المعارضة ، وراح يحثُ الناسَ ويلهبُ حماسَهم علـــى الثــورة ضـــدً الأغنيـــاء،

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٤–٢٥ من سورة المعارج .

[ عجبتُ لمن لا يجدُ القوتَ في بيتِهِ كيف لا يخـــرجُ علـــى الناس شاهراً سيفَهُ ...؟...!!] .

ويُقول :

[ بشرِ الكانزين الذين يكنــزون الذهبَ والفضةَ بمكاوٍ مــن نارٍ تُكوى بما حباهُهم وحنوبُهم يومَ القيامة ].

وراح يدورُ بين الناس ويلقي على أسماع الأغنياء وعيد الله تعالى لمن يكنز المال ولا يؤدي حق الله ، وحق الفقراء فيه، فيقول: [ والذينَ يكنزون الذهبَ والفضةَ ولا ينفقوهَ ا في سبيل الله فبشرهُم بعذاب أليم. يوم يُحمى عليها في نارِ جهنمَ فتكوى هَا جباهُهم وجنوبُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ] (١)

رآه أحدُ أصحابهِ يوماً يلبَسُ ثوباً قديماً ، فسأله قائلاً :

أليس لك ثوبٌ غيرُ هذا ؟.. لقد رأيتُ معك منذ أيامٍ ثوبين حديدين ...؟...!!

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٤–٣٥ من سورة التوبة .

فأحابه أبو ذرٍ : يا ابنَ أخي ، لقد أعطيتهُما من هو أحــوجُ يهما مين.

قال الرجلُ:

والله إنك لمحتاجٌ إليهما .

فقال أبو ذر:

فأيُّ نعمةٍ أفضلُ مما نحن فيه...؟

يقولُ عليُّ بِنُ أبي طالبٍ ﷺ وهو يصفُ أبا ذرٍ :

لم يبقَ اليومَ أحدٌ لا يباليُّ في الله لومةَ لائمٍ غير أبي ذر.

ولقد طرح النبي ﷺ عليه سؤالاً من قبل ، وهو يعرفُ مــن هو أبو ذر ، ويعرفُ صدقهُ وصراحتهُ وغيرَتَـــهُ علـــى دينـــهِ وإخوانهِ، وعداوتهُ للثروة، وبغضهُ للإمارة ،فقال له :

يا أَبَا ذر، كيف أنسَتَ إذا أدركَلُكُ أمراءُ يستأثرون بالفيء...؟

فأجاب أبو ذرِ قائلاً:

إذن والذي بعتُك بالحقِ، لأضربَنُّ بسيفي.

فقال له النبي ﷺ: أفلا أُدلُّكَ على خيرٍ من ذلك ؟ اصبرْ حتى تلقاني .

كَانَ النِيُّ ﷺ ينظرُ بنورِ الله، ويعلمُ نفسيةَ أبي ذرٍ، بل إنـــه يعلمُ نفسيةَ تلميذِهِ وصدقهُ وصراحتَهُ وحراته، ولقد كـــان ﷺ يدركُ تماماً أن هذه الجرأة قد تقودُ تلميذُهُ إلى المتاعب.

من أجل هذا أمره بالتريثِ وعدمِ التهورِ، أو إيذاءِ أحدٍ مـــن إخوانهِ المؤمنين وأوصاه قائلًا :

(اصبر حتى تلقاني).

 كان أبو ذر يرى ما يحدث أمامه، ويدركُ ما نزل بأصحاب النبي ، فيضَغطُ على أسنانهِ، ويتنفسُ الصعداء، ويمدّ يــــدَه فيمسكُ بقبضة سيفهِ لينتزعّهُ من غمده، وينقضَّ على الذيـــن انحرفوا عن سنة النبي في فغيروا وبللواً ، وجعلوا الناسَ يهتمون بالمال ويجمعونه على حساب الآخرين .

ولكنه أعاد يده وأرسلها عن قبضةِ السيف، حين ذكر قــولَ أستاذه محمدٍ ﷺ يومَ قال له :

(اصبر حتى تلقاني)

فلو أراد أبو ذر الله أن يقود جماهير الفقراء والمستضعفين إلى الثورة، لفعل، ولا لتف حوله عدد هائل ممن نقم على ذلك الوضع وأحبَّ أن يتحلّص منه ويقضى عليه .

ولكنه حين ذكر وصيةُ النبي ﷺ :

(اصبر حتى تلقاني )

أبطلَ لغةَ القتالِ، وضربِ السيفِ ، وتحول إلى لغةِ المنطــــقِ والحجةِ والإقناع. ويكفيه فحراً أن اسمه دخل التاريخ من أوسع أبواب، ودوّنَ في سجلِ الخالدين،وعلى رأسِ المصلحين الاحتمــــاعيين عـــــــرَ التاريخ ليس في تاريخنا العربي المجيد فحسب، بل عبرَ التــــــاريخِ كلِهِ .

وإنها لمفحرةٌ عظيمةٌ لنا معشرَ المسلمين جميعاً أن أبا ذر وغيرَه من المفكرين والمصلحيين الاجتماعيين، والثوريينُ المسلمين قد دخلوا التاريخَ، بل أولُ من دخل التاريخَ، وتحدثَتْ عَنْهُمُ الأمهُ.

واعتبروهم قديسين تفرُّ كلَ أسباب الإغراء أمام عزوفِ ــهم وصدقِهم وإخلاصِهم، وبعدهم عن كلِ ما من شأنهِ أن يعكر صفاء نفوسِهم، وطهارة قلوبهم، وصدق ورعِهم، واســــــتقامةً نهجهم وسلوكِهم.

ويكفيهم فحراً وفضلاً ورِفعةً لأقولُ الحقِ تبارك وتعالى فيهم:

الله والذين معه أشداءً على الكفار رُحماءً المحمد وسولُ الله والذين معه أشداءً على الكفار رُحماءً الله ورضواناً الله ورضواناً سيماهم في وجوهِهم من أثرِ السجود ذلك مثلهم في التسوراة ومثلهم في الإنجيلِ كزرعٍ أخرج شطأًه فآزره فاستغلظ فاستوى

على سوقِهِ يعجبُ الزراعُ ليغيظَ بِممُ الكفارَ وعـــد الله الذيـــن آمنوا وعملوا الصالحاتِ منهم مغفرةً وأحراً عظيماً ].(\)صـــدق الله العظيم .

# رأبو ذر وبعض الصحابة<sub>)</sub>

ثار أبو ذر الله على الوضع الذي رآه قد تغير وانحرف عما اعتاده وألفه في عهد النبي الله وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورأى حبَّ المال قد طغى على كلِ شَيء، حيى أوسك الناسُ أن يقعدوا عن الجهاد، ويبتعدوا عن حلقات العلم، ويصرفوا حلَّ اهتمامِهم إلى المال والقصور والمزارع.

فَسَاءه هذا الوضعُ، وتأمَّلُ قولَ الله تَبارك وتعالى : [ زُيَّـــنَ للناسِ حبُ الشهوات من النساء والبنينَ والقناطيرِ المقنطرة مــن الذهب والفضةِ والخيلِ المسوَّمةِ والأنعامِ والحرثِ ذلك متــــاعُ الحياة الدنيا والله عنده حسنُ المآبِ] (٢)

ثُمُّ ذكر قولُ النبي ﷺ يومٌ قال لهم :

[كيف أنتم يومَ يغدو أحدُكم في حُلَّةٍ، ويروحُ في أخرى.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية ٢٩ من سورة الفتح .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الآية ١٤ من سورة آل عمران .

وتوضّعُ بين يديه قصعةً، وترفعُ أخرى، وسترتم بيوتكم كما تُستَدُ الكعمةُ ؟!

فأجابه الأصحابُ رضى الله عنهم:

وددْنا أن ذلك يكونُ يا رسولَ الله،فنصيب الرحاءَ والعيشَ. فقال لهم النبي ﷺ : إن ذلك لكائنٌ ، وأنتمُ اليومَ حيرٌ منكم يومئذ ]

ثم ربط أبو ذر ﷺ بين هذين النصين الكريمين وبين الواقع المرِّ الذي يعيش فيه، فأصابه حزنٌ عميقٌ، وألمٌ شديدٌ أقلق ليلهُ، وأدمى نهاره، وجعله يأسفُ على ما أصــــابَ إخوانـــهُ مــن أصحاب محمد ﷺ .

لم يكُنْ أبو ذر وحده الذي عاش هذه الدوامة من الحـــــزن والألم ، بل إن كثيراً من الصحب الكرام شاركوه هذا الأسف، وعاشوا معه هذا القلق للؤ لم والممض .

فهذا عبدُ الله بنُ مسعود على يدخلُ السوقَ يوماً فيرى الناسَ مقبلين على الدنيا ، يبيعون ويشترون، وتعلو أصواتُهم، وترتفعُ بالأيمان فيناديهمُ ابنُ مسعود قائلاً :

ما تُصنعون ههنا ؟ وميراتُ محمدٍ الله يقسَمُ في المسجدِ..!! فأخذ الناسُ يهرَعون إلى المسجدِ فرأوا حلقات العلمِ معقودةً

هنا وهناك فأدركوا أن ميراتَ محمد هي العلمُ وليس المالَ كما يتبادرُ إلى الذهن عند إطلاق لفظِ الميراث.

لقد كان عبدُ الله بنُ مسعود ﴿ كَابِي ذر َ فِي حزنهِ على الدنيا ، و هالكِهم على واقع المسلمين، في تكالب بعضهم على الدنيا ، و هالكِهم على حطامِها ، فكان من الذين يحاولون ما استطاعوا أن يشعلوا الناس بكتاب الله تعالى عن المال وجمعهِ.

وهذا الفاروقَ عمرُ الله يوصيي أصحابَــهُ أن يتمســكوا بالقرآن فيقول:

اشتغلوا بالقرآن، فإن القرآن كلامُ الله.

وحين أرسل أبا موسى الأشعريُّ إلى العراق قال له :

إنك تأتي قوماً لهم في مساجدِهم دويٌّ بـــالقرآن كــدويٌّ النحلِ، فدعهم على ما هم عليه ، ولا تشغلهم بالأحــاديث، وأنا شريكُك في ذلك .

وهذا عبدُ الله بنُ عمرَ رضي الله عنهما تأتيه في يومٍ واحــــدٍ أربعةُ آلاف درهم وقطيفةٌ، ويعلمُ الناسُ بذلك، فيراه بعضــهم (١) في اليوم التألي يشتري علفاً لراحلتِهِ نسيئةً (٢).

<sup>(</sup>١) هو أيوبُ بنُ وائل.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> النسيئة : الدين .

فَدُهِشَ مَن صَنِيعِ ابن عَمَرَ ، فَذَهَبِ إِلَى أَهُلِ بِيتِهِ فَسَأَلَهُم : أُليس قد أتى لأبي عبدِ الرحمنِ بالأمسِ أربعةُ آلافِ وقطيفةٌ؟ قالوا : بلي .

قال : فإني رأيتُهُ اليومَ بالسوقِ يشتري علفاً لراحلتِهِ ولا يجــدُ معهُ ثمنَهُ.

فقالوا: إنه لم يبتْ بالأمسِ حتى فرقها جميعاً، ثم أخذ القطيفةَ وألقاها على ظهرهِ وخرج، ثم عاد وليسَتْ معه.

فسألناه عنها، فقال: إنه وهبها لفقير .

فخرج الرجلُ يضربُ كفاً بكفٍ حَّى أتى السوقَ ، فوقــف بمكان عال وصاح في الناس:

يا معشرً التجارِ، ما تصنَعون بالدنيا؟ وهذا ابنُ عمرَ تأتيــــهِ آلافُ الدراهـــمِ فيوزعُــها، ثم يصبـــخُ فيســـتدينُ علفـــــــاً لراحِلتِه...؟..!!

ولما قتل عثمانُ الله عرض الناسُ على ابنِ عمــرَ الخلافــة، وقالوا له : إنك سيدُ الناسِ ، وابنُ سيدِ الناسِ ، فاخرج نُبــايعُ لك الناسَ، فرفض ، فهدد بالقتلِ ، فأصرَّ على رفضِهِ وإبائِهِ.

فقالوا له: لتخرجَنَّ ، أو لنقتُلَنكَ على فراشِك، فلـــم يغـــير رأيهُ. فجعلوا يغرونه حيناً، ويهددونه أحياناً، ولكنه أصــرٌ علــي موقِفهِ الرافض .

هذه نماذج قليلة من المواقف العظيمة والمشرفة لأصحباب رسول الله هي ، وهي بمجموعها تبينُ لنا وحدة الموقف بسين الصحب الكرام ووحدة المبدأ ، ووحدة المنهج، ومنهم أبو ذر رضي الله عنهم جميعاً، فهم الذين استقوا من معين واحد ، وتتلملوا على يل أستاذ واحد، وتخرجوا من مدرسة واحدة . فلا غرابة أن يتفقوا على منهج واحد.

عرض عليه الخليفةُ عثمانُ ﷺ وظيفةَ القضاء، فاعتذر ، فأخّ عليه عثمانُ.

فأصرُّ ابنُ عمرَ على اعتذارِهِ.

فقال له عثمان : أتعصيني ...؟

فقال ابنُ عمرَ : لا ، ولكن بلغني أن القضاةَ ثلاثةً .

قاضٍ يفضي بجهلٍ ، فهو في النار ، وقاضٍ يقضي بمــــوى، فهو في النار ، وقاض بجتهدُ ويصيبُ ، فهو كفــــافٌ ، لا وزرَ ولا أحرَ ، وإني لسائلُكَ بالله أن تعفيني.

لعلّ ما جعله يتخذُ هذا المُوقفَ قولُ النبي ﷺ حـــين أخــــذ بمنكبيه ، وقال له : [كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل]

وهذا سعيدُ بنُ عامر الله الذي عرضَ عليه أمَــيرُ المؤمنــين عمرُ الله المؤمنــيرَ عمرُ الله الله المؤمنين . المومنين .

فصاح عمرُ في وجههِ مغضبًا وقـــال: والله لا أدعُــكَ ... أتضعون أمانتَكُم وخلافتكم في عنقي، ثم تتركونني ..؟..!! وهو الذي قال لزوجته يوم حزئت على المالِ الذي أنفقــــهُ كلّهُ في سبيل الله:

أتعلمين أن في الجنةِ من الحورِ العينِ والخيراتِ الحسانِ ما لــو أطلَّتْ واحدةٌ منهنَّ على الأرضِ لأضاءها جميعاً، ولقهرَ نورُهـــا نورُ الشمس والقمرِ معاً.

فلأن أضحيَ بكِ من أجلِهِنَّ أحرى وأولى من أن أضحـــيَ همنَّ من أجلِكِ .

## ر**أبو ذرِ ومعاوية**)

سمع أبو ذر هم ما حرى في الشام من تكديس للأمسوالي، واحتكار للثروة، وأن تعلق بعضهم بالدنيا أوشك أن يطغي على كل شيء، وأن يهدم كل ما أبني في أطهر وأعظم وأقسس فترة من حياة الإسلام، فأدرك أبو ذر أن واحبّه للقدس نحسو دينه وإخوانه يقضي أن يذهب فوراً إلى الشام ليقوم بواجب النصح والذكرى لمن غرقوا في الدنيا، وطمروا أنفسهم تحست حطامها، فالدين النصيحة ، وإن لم يقم أبو ذر هذا الواجب عاش تحت وخز الضمير، وتأنيب النفس، وعداب الروح.

إذن لا بدَ أن يذهبَ إلى الشام ليُسمِعَ معاويةً وغيرَه ما يحبُ أن يُسمِعَهُمْ.

فحسر الرحلُ الأسمرُ النحيفُ الطويلُ رداءَ هُ عــن ســاقيه، وانطلق يسابقُ الريحَ إلى الشامِ، فإذا ما وصل إلى بلدة أو قريــة استقبله أهلها بالحفاوة والتكريم ، وأحاطوا به من كلِّ حــانب في حماسٍ وشوق ليسمعوا منه ، وليأخذوا عنه النصحَ والتوجيــة والإرشاد والوعظ ، ويقولون له : حدثنا يا أبا ذرٍ ... حدثنا يا صاحبَ رسول الله.

فينظرُ أبو ذر ﷺ إلى الوجوهِ المؤمنةِ المحتشدةِ حوله فيرى ألها وجوهُ أصحابً الفقر والخصاصةِ.

وهذا طبيعيٌّ جداً، فمن الذي يُسهرَعُ لاستقبال زعيمِ المعارضةِ وعدو الإمارة والثروة غيرُ أصحاب الفقر والجروع والحرمان، غيرُ الذين هبُّ أبو ذر لينصفهم ، وليكسافح من أجلهم، وليحاول ما استطاع أن يدفع عنهم شدة الجوع ، وألمَ الحرمان.

هؤلاًء هم أصحابُ المصلحةِ في استقبالِ أبي ذرٍ، والالتقلفِ حولَهُ، والاستماع لكلماتِهِ.

أما الذين أصيبوا بتخمةِ المال، وطعيان المسادة ، وتكديسسِ الثروةِ أو انتفاخ البطونِ فليس لهم أيةُ مصلحةٍ في اسستقبالِهِ، أو حتى رؤيتِهِ، إلا ألهم يعتقدون أنه أصبح يشكلُ خطـــراً علـــى مصالِحِهم ، وقديداً لإمارتِهم ومناصبِهم وأموالِهم بالزوالِ.

وقف أبو ذر وهو يرمُقُ الجماهيرَ المحتشدةَ حولَهُ ، فقـــرَأ في وجوهِهم كلمات الحـــب والعطــف والتعـــاون والتضـــامنِ والتراحم، فانطلقَ لسائهُ مردداً مقولَتهُ المشهورة :

[ عجبتُ لمن لا يجدُ القوتَ في بيتِهِ، كيف لا يخرجُ علــــــى الناس شاهراً سيفَهُ ...؟...!! ولكن سرعان ما انتصر على غضبهِ ، وتفوّق على ثورتِـــهِ ، وردّدَ في نفسهِ قولَ الحق تبارك وتعالى:

[ ادعُ إلىَ سبيل ربكَ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ وحادِلْـــهم بالتي هي أحسنُ ] (١)

ويلتقي أبو ذر بمعاوية، ويدورُ بينهما حديثٌ طويلٌ حــولُ المالِ وجمِهِه، ويستعرضُ أبو ذر الحالةَ الماليةَ لمعاويةَ ومن معه من الذين صار لديهم ضياعٌ وقصورٌ، وحورٍ وعبيــدٌ، ثم يصيــهُ فيهم:

أ فأنتمُ الذين نزل القرآنُ على الرســـولِ ﷺ وهــو بــين ظهرانيهم ؟

فلم يسمعُ أبو ذر من أحدِهم حواباً ، فيقولُ : نعــم أنتــمُ الذين نزل فيكم القرآنُ ، وشهدتم مع الرســولِ الله المشــاهدَ والغزوات (٢) ويسألُ أبو ذرٍ مرةً أخرى: أولا تجدون في كتــابِ الله هذه الآية :

[ والذين يكنــزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ســـبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم . يوم يُحمى عليها في نـــــارِ حـــهنمَ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ١٢٥ من سورة النحل .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> رجال حول الرسول .

فتكوى بما حباهُهم وحنوبُهم وظهورُهم هذا مـــــا كنـــــزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـــزون ] (١)

فيقُومُ معاويةُ فيحيبُ قائلاً : لقد أُنزلَتْ هذه الآيةُ في أهـــلِ الكتاب ، فيصرخُ أبو ذر : لا ... بل أنزلَتْ لنا ولهم .

ويعودُ أبو ذر إلى سمتِهِ وهدوئِهِ، ويقولُ: إني لكم نـــاصحٌ أمينٌ فاتركوا ما بأيديكم من مال، وفرقـــوه علــى الفقــراء والمحتاجين ، واتركوا الدنيا ، فإنحا زائلةً ، وأبقوا لأنفسكم مــا تحتاجونهُ ليومٍ واحدٍ، وآثروا النعيمَ الدائمَ على النعيمِ الزائـــلِ، فما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور .

فلم يلقَ أبو ذر من أحدٍ تجاوباً ، و لم يحسَّ من أحدٍ إصغاءً . ( وتتناقلُ المحافلُ والجموعُ نبأ هذه المناظرة وأنباءَ أبي ذرٍ .

ويتعالى نشيدُ أبي ذر في البيوت والطرقات:

ويستشعرُ معاويةُ الخَطرَ ، وتفزعُهُ كلماتُ الثائِر الجليـــل ، ولكنه يعرفُ له قدرَه، فلا يقربُهُ بسوءٍ ، ويكتبُ مـــن فــورِهِ للخليفةِ عثمانَ ﷺ يقولُ له :

إن أبا ذر قد أفسدَ الناسَ بالشام.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدمت .

ويكتبُ عثمانُ لأبي ذرِ يستدعيه إلى المدينةِ .

ويحسرُ أبو ذر طرفَ رَدائِهِ عن ساقيه مرة أخرى، ويســـافرُ إلى المدينة تاركاً الشامَ في يومٍ لم تشهد دمشقُ مثلَهُ يوماً مــــن أيام الحفاوة والوداع ) (١)

ويستحيبُ أبو ذر ﴿ لأمرِ الخليفةِ عثمانَ، ويعودُ إلى مدينةِ رسول الله ﷺ، بعدً أن قام بواجب النصحِ والتبليغِ والتذكيرِ ، فإن أَثَّرَتُ كلماتُهُ فهذا أثمنُ ما يتمناه أبو ذرٍ ويرجـوه، وإن لم تؤثِّر ، ولم يرَ إجابةً أو استماعًا، فحسبُهُ أنه بلغ وأنذر ونصـح وأدى ما عليه من أمانةِ التبليغ وواجب النصح.

والأمرُ بعد ذلك لله عزَّ وَجَلَّ فالقلوَبُ بين أصابعِهِ يقلبُـــها كيف بشاءً.

# ر**أبو ذر وعثمان** )

ويعودُ أبو ذر ﴿ إِلَى المدينةِ بناءً على طلب من الحليف فِ عَمَانُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْضَ هـ لَمَا عَمَانُ ﴿ اللَّهِ عَرْضَ هـ لَمَا عَلَى غَيْرِ أَبِي ذَرِ مَا تردَّدُ أَبداً فِي قبولِهِ، ولكنّ إباءً ه وكبرياء هُ وعرةَ نفسِهِ أبتُ أن تضعفَ أمام هذا الإغراء، ورفضت أن تميلَ

<sup>(</sup>١) رجال حول الرسول.

إلى متاع الحياة الدنيا ، وتتخلّى عن العزم والمضاء و المبدأ السامي الذي عاهد نفسهُ أن يمضيَ عمرَه كلّهُ وهو ثابتٌ عليه. لقد قال له الخليفةُ عثمانُ:

يا أبا ذر ، إيقَ هنا بجانبي ، تغدو عليك اللَّقاحُ وتروحُ. فأجابهُ أَبُو ذر : لا حاجةَ لي في دنياكم .

لم يعرض عليه الخليفة "عثمان شه هذا العررض بقصر بقصر الله ورشوتِهِ لأنه يعلم من هو أبو ذر ، يعلم مراحته و ثباتة على مبدئِه، ولكنه عرض عليه ذلك ليثبت له أنه يحترمُه ويعرف له قدرَه، ويحفظ مكائتة لعله يبقى إلى حانبه يستأنس به، ويستعين بتحاربه وآرائِه.

ولكن أبا ذر رفض ذلك وآثر الرحيلَ إلى الربذة بعيداً عـــن الإمارة حيث لا يرى أمثالَ مروانَ بنِ الحكمِ وغيرِهِ من المحيطينِ بالخليفةِ ، والمنتفعين من كل لون.

لم يكن عثمانُ ليمنعَ أبا ذر مَن الرحيـــلِ إلى الربــــذةِ ، و لم يكن من الذين يرفضون له مثلُ هذا الطلب ، فأذن له.

لقد فضل أبو ذر أن يرتحلَ عن المدينةِ ، ويختارَ لنفسهِ مكانــاً بعيداً عما يجري فيهًا حيث لا يرى ولا يسمع ما يحدثُ مــــن الزمرة المحيطةِ بالخليقةِ، والمستأثرة بالحكم خفيةً عن عثمانَ . وأبو ذر صاحبُ الكلمةِ الصريحةِ ، ذو الموقفِ الثابتِ والمبدأ القويم هو اَلذي سمع النيَّ الله يحدثُ أصحابَهُ يوماً عــن الفــتنِ وتركِها واعتزالِ المحتمعِ الذي انتشرَتْ فيه الفتنةُ ، واحتمع فيــه أصحابُها ودعاتُها والمروجون لها .

لقد بلغه أن حديفة بن اليمان حدّث عن حوار دار يوماً بينه وبين النبي الله قال كما ورد في صحيح البخاريّ:

[كان الناسُ يسألون رسولَ الله ﷺ عنِ الخــــيرِ، وكنـــتُ أسألُهُ عن الشر مخافةَ أن يدركني.

فقلتُ : يا رَسولَ الله ، إنّا كُنا في حاهليةٍ وشرٍ ، فحاءنــــا اللهُ بهذا الخيرِ ، فهل بعد هذا الخيرِ من شرٍ ؟

قال: نعم.

قلتُ : وهل بعد ذلك الشرِ من حيرٍ ؟

قال : نعم وفيه دَخَنٌ .

قلتُ : وما دخَنُّهُ ؟

قال : قومٌ يهدون بغيرِ هديي تعرفُ منهم وتنكرُ .

قلتُ : فهل بعد ذلك الخير من شر؟

قال : نعم ، دعاةٌ على أبوابِ حهنمَ من أجاهِم إليها قذفوه بها .

قلتُ : يا رسولَ الله صفهم لنا .

قال: هم من جلدتِنا ، ويتكلمون بألسنتِنا .

قلتُ : فما تأمُّرني إن أدركني ذلك؟

قال : تلزمُ جماعةَ المسلمين وإمامَهم .

قلتُ: فإن لم يكنْ لهم جماعةً ولا إمامٌ ؟

قال : فاعتزِلْ تلك الفرقَ كلَّها ، ولو أن تعــــضَّ بـــأصلِ شجرة حتى يدرككَ الموتُ وأنتَ على ذلك ] (١١)

ولعًلَّ أبا ذر ﴿ كان مغالياً كثيراً ، ومتطرفاً حداً في مواقِفهِ من مجتمعِهِ وحكمِهِ على الناسِ بالسكوت عن الفتنةِ واحتماع بعضِهم عليها ، إلا أنه لم تكن ثمةَ فتنةٌ حقيقيةٌ حتى يسمحت عنها الناسُ ويجتمعوا عليها، بل كانت محصورةً في جماعةٍ قليلةٍ والرسولُ ﷺ يقولُ: [لا تجتمعُ أمتي على ضلالةٍ]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

[ فاعتزِلْ تلك الفرقَ كلَّها ، ولو أن تعضَّ بأصلِ شـــــجرةً حتى يدركَكَ الموتُ وأنتَ على ذلك ]

وقول النبي ﷺ : (نعم ، وفيه دَخَنٌ ) أي فيه بعضُ المشاكِل والاضطرابات ، والدخن معناه : عدمُ صفوة القلوب بعضِ البعض ، فهو عهدٌ مشوبٌ بفتن، وتلك الفتنُ شبيهةٌ بدخـــان النار، فهي فتنٌ قليلةٌ والخيرُ الذي بعد الشر ليس خيراً خالصله، بل فيه كدورةٌ بمنـزلةِ الدخان من النار .

قال القاضي عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقع \_ علم بعد عثمان ، وبالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبله العزيز ، قال: وبالذي تعرف منهم وتنكر ، الأمراء بعده ، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل ، وفيهم من يدعو إلى المدعة ، ويعمل بالحور ] (١)

وقد يكونُ معنى الخيرِ فترةً خلافةِ عمرَ بنِ الخطــــاب ﷺ ، والشرِ الذي يأتي بعده ما حدث من وقوعِ فتنةٍ في زمنِ عَثمــانَ ﷺ وظهورِ الخوارجِ الذين ثاروا عليه بعدَ ذلك وقتلوه . وقوله ﷺ [ قومٌ يهد ون بغيرِ هديي ]

<sup>(</sup>۱) حاشية الشنواني على مختصرِ ابن أبي جمرة .

جاءت الرواية بلفظِ هديي : بياءين ، وفي روايةٍ أخرى، بياءٍ واحدة .

أما على رواية هديي بياءين على أن الياء الثانية مضافـــة إلى المتكلم ، فيكون المعنى: قومُ يهدون بغير طريقتي وسنتي .

وعلى رواية ياء واحدة : (يهدون بغير هَدْي) أي يدعـــون الناسَ بغير هَدْي) أي يدعـــون ، الناسَ بغيرِ هَدْي، أي بغيرِ استهداء ودليل، فتارة يصيبــــون ، وتارةً يخطئون، وذلك بسبب عدم التمسكِ بالسنةِ.

وقوله: [ دعاة على أبواب جهنم] أي جماعةٌ يدعون النـــاسَ إلى الضلالةِ ويصدوهُم عن الهدى بأنواع من التلبيس ، وهــــــذا إشارةٌ إلى نشوءِ بعضِ الفرقِ ، كالقدريةُ والجبريـــــة والمعتزلـــة وغيرها .

وقوله ﷺ : [ هم من حلدتنا ، ويتكلمون بألسنتِنا ] أي منا معشرَ العرب والمسلمين ، فهم يتكلمون بلغتِنا ، وعلى دينسا ، فهم في الظاهرِ على ديننا ، وفي الحقيقةِ مخالفون لنا ، ويعتقدون بغير معتقدنا وسنتِنا .

وَقُولُه ﷺ : [ ولو أن تعضَّ بأصلِ شجرة الخ ... ] فيــــه حتُّ على التمسكِ بالدين ، والعملِ بالكتابِ والسنةِ ، والصبرِ على التقوى ، والتزامِ أوامر اللهِ تعالى ، واحتنـــــابِ نواهيـــهِ، وطاعةِ الرسول ﷺ في كل ما أمر به ونمي عنه .

وذلك كقوله ﷺ في الحديثِ الآخـــرِ : [ عضـــوا عليـــها بالنواجذِ ] .

ويقيمُ أبو ذر الله في الربذة وحيداً ، فيعتقدُ البعـــض أنــه منفيٌّ، وأن عثماًن أبعده عن المدينةِ وحكم عليه أن يعيـــشَ في منفاه حتى يموت ، و لم يعلموا أنه خرج باختيارِه وإرادتِهِ بعــــد أن استأذن عثمان في ذلك .

حتى لقد حاءه يوماً إلى الربذة وفدٌ من مؤيديـــه، وأنصــارِ مذهبهِ يسألونه أن يرفعَ رايةَ المعارضةِ، ويعلنَها تـــــورةً علـــى عثمان.

وما كان لأبي ذر الله أن يفعلَ خشيةَ أن تُراقَ بسببهِ قطرةٌ واحدةٌ من دمِ امرئ مسلمٍ، وحفاظًا منه على وصيةِ النبي الله يوم أن قال له: اصبر حتى تلقاني ) ... كما تقدم.

وهو الذي عمل بقولِ النبي ﷺ : [ سِبابُ المسلمِ فســـوقٌ ، وقتألُهُ كفرٌ ] <sup>(1)</sup>

لقد زحر أبو ذر الذين قدِموا إليه ليشعلها حرباً على الخليفةِ عثمان ، وقال لهم :

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم .

والله لو أن عثمانَ صلبني على أطول خشبةٍ أو حبل ، لســمعتُ وأطعتُ وصبرتَ واحتسبتُ ، ورأيتُ ذلك حبراً لي . ولو سيّر لى ما بين الأفق إلى الأفق لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك حيراً لي ، ولـــو ردّني إلى منــــزلي، لســمعتُ وأطعتُ ، وصبرتُ واحتسبتُ، ورأيتُ ذلك خيراً لي .

ذلك أن كان يدرك واحبه تماماً حيالَ خليفة المسلمين ، حيث يقولُ الله تبارك وتعالى:

[ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللهُ وأطيعوا الرسولُ وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتـــــم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذَلك خيرٌ وأحســــنُ تــــأويلاً ] (١) صدق الله العظيم.

فطاعةً أولي الأمر واحبةً بمقتضى الآيةِ الكريمةِ ، وبنصّ قــول الرسول ﷺ وهو يُوصى أصحابُهُ بتقوى اللهِ تعالى والســـــمع حبشياً ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى احتلاف أكثيراً.

الآية ٩٥ من سورة النساء.

فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المهديين ، تمسكوا هـــــا وعضّوا عليها بالنواجذ.

وإياكم ومُحدَثات الأمور، فإن كلَّ مُحدثَةٍ بدعةٌ ، وكــــلَّ بدعة ضلالةٌ ] (١)

فطاعةُ الأمير إذن واجبةٌ لأنها أمرٌ مـــن الله تعــــالى ، ومـــن الرسول ﷺ إذا كانت في طاعةِ الله سقطت لأنه لا طاعةً لمخلوق في معصيةِ الخالق.

## رأبو ذر والعلم )

أبو ذرٍ ﷺ واحدٌ من حلةِ علماءِ الصحابةِ ، وله باع طويــلٌ في الحديث والتفسير والفقهِ والفتري.

ولقد تصدّى للفتوى ، وراح يناهضُ استغلالَ الســــــلطةِ ، واحتكارَ الثروةِ ومضى يقوّم اعوجاجَ الأغنياء، وقبْضَ أيديــهـم، وامتناعَهم عن ملدِ يلدِ العونِ والمساعدةِ للفقراءِ، ويفتي بضــرورةٍ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي والترمذي .

فقال لهم وهو غيرُ عابئ بضغطِهم وتمديدهم :

والذي نفسي بيده ، لو وضعتم السيفَ فوق عنقـــــي ، ثم ظننتُ أني منفذٌ كلمةً سمعتُها من رسولِ الله ﷺ قبل أن تخترّوا لأنقذتُها .

ذلك أنه يدرك أن واجبَهُ العلميَّ والدينَّ يقضيان بوجــوب أداء النصيحةِ ، والتبليغ والتذكيرِ ، فمن قصَّرَ في ذلك كان آئماً واستحق العقابَ الأليمَ من الله تعالى ، لأنه يكونُ كاتماً للعلمِ ، وحابساً للنصح، ومن كتم علماً ألجمهُ الله بلحامٍ من نارٍ يــوم القيامةِ، والعياذ بالله تعالى .

# (نماذج من روايته للحديث)

 خرج علينا رسولُ الله ﷺ فقال: أتدرون أيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى الله تعالى ؟

فقال قائلٌ : الصلاةُ.

وقال آخر: الزكاةُ .

وقال ثالث: الجهادُ في سبيل الله .

فقال النبي ﷺ : إن أحبَّ الأعمالِ إلى الله تعالى ، الحـبُّ في الله ، الحـبُّ في الله على الله

ولقد سأله النبيّ ﷺ يوماً فقال : [أيُّ عرى الإيمان أوئـــق . قال أبو ذر: الله ورسولُه أعلم. قال : الموالاة في الله ، والحـــب في الله ، ] . في الله ، و

يعني يجبُ أن تكونَ العلاقاتُ الاجتماعيةُ بـــين المســــلمين قائمةً على أساسٍ من الحب الوثيق، والتقدير المتبادل البعيد عــن المصالح الشخصيةً ، والأمور الدنيوية .

فإذا ما كان الحبُ لله كان صادقاً خالصاً لوجه الله تعالى ، قوياً وعميقاً ، وفي ذلك يقولُ النبيُّ فَلَمَّ في السبعةِ الذين يظلُــهمُ اللهُ في ظلّه يومَ لا ظلَّ إلاّ ظلَّه ، وذكر منهُمُ اثنين فقال:

[ ورحلان تحابًا في الله ِ، احتمعا عليه ، وتفرقًا عليه ] (١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه أحمد .

وقوله ﷺ : ( والبغضُ في الله )

أي على المسلم أن لا يبغض أحداً إلا لله تعالى ، يمعني يبغضُهُ إذا كان عاصياً لا يقبلُ نصحاً ، ولا يسمعُ موعظةً .

كما لا ينبغي أن يبغضه إذا قدّم إليه إساءةً، فقد كان رسولُ الله في الله الله وكان من أخلاقِه الله في لا يغضبُ إلا إذا انتُهكَتْ محارمُ الله ، وكان من أخلاقِه في أنه كان يعطى من حرمه ، ويصلُ من قطعه ، ويعفو عمن ظلمه ، ويحسنُ لمن أساء إليه .

وقد روي عنه للله أنه قال : [ إن الله إذا أحبَّ عبداً دعا حبريلَ ، فقال : إن أحبُّ فلاناً فأحبَّهُ.

قال: فيحبُهُ حبريلُ ، ثم ينادي في السماء فيقـــول: إن الله يحبُّ فلاناً فأحبوه فيحبُّهُ أهلُ السماء، ثم يوضعُ له القبــولُ في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا حبريلَ فيقول: إني أبغضُ فلانــاً فابغضُهُ. قال: فيبغضُهُ حبريلُ، ثم ينادي في أهلِ الســماء: إن الله أبغض فلاناً فأبغضوه . قال: فيبغضونه، ثم توضَـعُ لــه البغضاءُ في الأرض ] (٢)

ومما رواه أيضاً عن النبي ﷺ الوصيةُ التالية :

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

قال أبو ذر 👛 :

أوصاني خليلي بسبع:

أمرني بحب المساكين، والدنوِّ منهم.

وأمرين أن أنظرَ إلى من هو دوين ، ولا أنظرَ إلى مـــن هـــو فوقى .

وأمرين أن لا أسأل أحداً شيئاً .

وأمرين أن أصلَ الرحمَ.

وأمرين أن أقولَ الحقُّ وإن كان مراً .

وأمريُّ أن لا أخافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ.

وأمرين أن أكثرَ من قول : لا حولَ ولَّا قوةَ إلا بالله ] (١)

ومما رواه عن النبي ﷺ قُولُهُ:

[ زُرِ القبورَ تذكُرْ هِما الآخرةَ، واغسلِ الموتى، فإن معالجـــة حسدٍ خاو موعظةٌ بليغةٌ وصلٌ على الجنـــائِز لعـــلَّ ذلـــك أن يحزئكَ، فإن الحزينَ في ظل الله يتعرضُ كلَّ خير ] (٢)

ومما روى عن النبي ﷺ : أنه قال له : ستةَ أيَّامٍ ثم اعقِلْ يــــــا أبا ذر ما يقالُ لك بعدُ .

<sup>(1)</sup> رواه أحمد والطبراني ، وفيه اختلاف في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وقال : رواتُهُ ثقاتً والحديث صحيح .

فلما كان اليوم السابعُ قال:

أوصيك بتقوى الله في سرِّ أمرِكَ وعلانيتِـــه، وإذا أســأتَ فأحسنْ ولا تسألنَّ أحداً شيئاً ، وإن سقط سوطُك. ولا تقبض أمانةً ] (١)

ومن وصايا رسول الله ﷺ ما رواه أبو ذرٍ فقال : أوصـــاني خليلي ﷺ بثلاث، قال :

اسَمَعْ وأطِعْ ولوً لعبدٍ مجدوعِ الأنف. فإن صنعتَ مرقةً فأكثِرْ ماءَ ها ، ثم انظره إلى أهلِ بيتِ حيرانِكَ فأصبْهُمْ منها بمرقتِك. وصلِّ الصلاةَ لو قتِها ] (أ)

ومنها:

أن النبيُّ لله :

[ اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحُها، وخطلق الناس بخلق حسن ] (٢)

وَمَن روَّاتُع الوَّصايا ما سأل عنها أبو ذر النيَّ ﷺ ،قال: قلتُ يا رسولَ الله، ما كانت صحفُ إبراهيمَ؟

<sup>(</sup>۱) , واه أحمد بإسناد حيد .

<sup>(</sup>T) رواه مسلم مختصراً في كتاب البر والصلة .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وفي بعض النسخ حديث صحيح.
أبو ذر الغفار ى

قال : كانت أمثالاً كلُها : أيها الملِكُ المسلَّطُ المبتلى المغرورُ، إني لم أبعثُك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ، ولكني بعثتُ ك لتردَّ عني دعوة المظلوم، فإني لا أردَّها وإن كانت من كانت من كون كوعلى العاقلِ ما لم يكن مغلوباً على عقلِهِ ، أن يكون له ساعات ، فساعة يناجي فيها ربَّهُ ، وساعة يحاسبُ فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها فيسها وساعة يتفكرُ فيها في صنع الله عز وجلَّ، وساعة يخلو فيها لحاجتِهِ من المطعم و المشرَبِ ، وعلى العاقِل أن لا يكون ظاعناً (١) إلا لئلاث :

قلتُ : يا رسولَ الله ، فما كانت صحفُ موسى عليه السلامُ؟ قال : كانت عبراً كلُها : عجبتُ لمن أيقنَ بسالموت ثم هو يفرحُ، عجبتُ لمن أيقنَ بالنارِ ثم هو يضحكُ، عجبتُ لمسَن

<sup>(</sup>١) الظعن، بفتح الظاء والعين : الارتحال .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مرمة: المطلب.

أيقنَ بالقدَرِثم هو ينصَبُ، عجبتُ لمن رأى الدنيــــا وتقلّبــها بأهلِها ثم اطمأن إليها .

عجبتُ لمن أيقنَ بالحسابِ غداً ثم لا يعمل.

قلتُ : يا رسولَ الله، أوصَىٰي .

قال : أوصيك بتقوى الله فإنما رأسُ الأمر كلَّهِ.

قلتُ : يا رسولَ الله، زدني.

قال : عليك بتلاوة القرآن وذكرِ الله عز وجلَّ ، فإنه نــــورٌّ لك في الأرض وذخرٌ لك في السماء.

قلتُ : با رُسولَ الله ، زديي.

قال : إياكَ وكثرةَ الصّحكِ فإنه يميتُ القلبَ ، ويذهبُ بنورِ الوجه.

قلتُ : يا رسولَ الله زدني.

قال: عليكَ بالجهادِ فإنه رهبانيةُ أمتي.

قلتُ : يا رسولَ الله زدني.

قال: أحِبُّ المساكينُ وحالِسُهم .

قلتُ : يا رسولَ الله زديي.

قال: انظر إلى مَنْ هو تحتَكَ، ولا تنظر إلى من هو فوقَــــكَ فإنه أحدرُ أن لا تزدري نعمة الله عليك .

قلتُ : يا رسولَ اللهِ زدني.

قال : قُلِ الحقُّ وإنَّ كان مراً .

قلتُ : ياً رسولُ الله زدي.

قال : ليُردَّك عنِ النَاسِ ما تعلمُهُ من نفسِكَ، ولا تَجِدْ عليهم فيما يأتي .

وكفى بك عيباً أن تعرف من الناسِ ما تجهلُهُ من نفسك . يعولُ أبو ذر : ثم ضرب بيده على صدري فقال : يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكفّ، ولا حَسَـــب كحســنِ الخلقِ (۱) صدق رسول الله ﷺ ,

وبالتأملِ في هذه الوصايا جميعها نرى فيها الحثَّ على الزهــــــ والرقائقِ ، والتمسكَ بحسنِ الحلقِ، وعدمِ الإساءة إلى النـــــاسِ، وهي بجملتِها وصايا حامعةً لكلِ معاني الخيرِ، فلاَ حَرَمَ أن يتــلَّتَرَ هَا أَبُو ذَرٍ، ويعملَ كِما لتنعكس على أخلاقِهِ وسلوكِهِ ، ويغــــدوَ الرّاهدَ الورع المتبتلَ الأواب.

قال له النبي ﷺ يوماً :

[ أتاني آت من ربي فأخبرني أنه مَنْ مات من أميتي لا يشــركُ بالله شيئاً دخلً الجنةَ ] (٢)

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> صحيح مسلم .

فاستغرب أبو ذر ﷺ وقال : وإن زبن وإن سرق ؟ قــــال : وإن زبن وإن سرق.

قال أبو ذر : وإن زنى وإن سرق؟

فيحيبُهُ النبيُّ ﷺ قائلاً: وإن زبى وإن سرق.

فيزدادُ استغرابُ أبي ذر ودَهشُد فيسالُ : وإن زين وإن سرق؟ فيقول النبي الله : وإن زين وإن سرق رغم أنفِ أبي ذر. وكأن الرسول الله يقولُ له : لا تعجب يا أبسا ذر فتلك رحمةُ الله عز وجل وقد وسِعَتْ كلَّ شيء، والله تعالى يقسول: [ورحميّ وسِعَتْ كلَّ شيء، والله تعالى يقسول:

[ورحمتي وسِعَتْ كل شيء فسأكتبها للذين يتقـــون ويؤتـــون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ] (١) ولقد خصَّ اللهُ عن وجاً هذه الرحمة الواســـعة للمؤمنـــــ:

ولقد خصَّ الله عز وجلَّ هذه الرحمةَ الواســــعةَ للمؤمنـــين بمحمدٍ ﷺ فقال :

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٥٦-١٥٧ من سورة الأعراف.

ولقد ظلَّ أبو ذر ﷺ بحدثُ عن رسولِ اللهِ ﷺ ، ويحــــدثُ تلاميذ أبي ذر...ويحدثُ دون توقفٍ، أو تعبُ أو كللٍ أو ملـلِ حتى غدا واحداً من علماء الصحابةِ، ومرجعاً في جميع العلوم . قال عنه عليُّ بنُ أبي طالب ﷺ :

[ أبو ذر وعاءً مُلِئَ علماً ثُمَّ أوكئ عليه] (١)

ولقد بلغ من عظيم فضلِهِ، وغزارة علمه أن كبار الصحابية والتابعين أخذوا عنه العلم ، ورووا عنه أمثال ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي إدريس الخولاني، وزيد بن وهسب الجسهني ، والأحنف بن قيس، وجُبير بن نفير وعبيد الرحمن بسن تميسم، وسعيد بن المسيب، وحالد بن وهبان وهو ابن حالية أبي ذر. وامرأة أبي ذر ، وعبد الله بن الصامت، وخرشة بن الحر، وزيد بن ظبيان. وأبي أسماء الرحسي، وأبي عثمان النسهدي، وأبي الأسود الدؤلي والمعرور بن سويد، ويزيد بن شريك، وعبسب الرحمن بن أبي ليلى وأبي مرداح الغفاري، وعبد الرحمس بسن حجيرة، وعبد الرحمن بن شماسة ، وعطاء بن يسار، وكشيرين غيرهم ، الأمر الذي يشهد يعلو منسزلته، وتقدم في العلسم والزهد والورع، ورفعة مكانته .

<sup>(</sup>١) أوكئ عليه : ختم عليه ..هذه رواية الإصابة.

وتمافتُ كبار الصحابةِ والتابعين يشهدُ بذلك .

وجاء في روايةٍ أخرى عن علي رضي الله عنه في علمِ أبي ذرٍ ومكانتِهِ ، قال ﷺ :

[ وعى أبو ذر علماً عجز الناسُ عنه ، ثم اوكاً عليـــه فلـــم يُخرِجْ منه شيئاً | (١)

وقال عنه النبي ﷺ :

[ لقد تركنا رسولُ الله ﷺ وما يحركُ طــــائرٌ جناحيـــه في السماء إلا ذكرنا منه علماً ] .

وحُرِيٌّ برجلِ اقتدى برسولِ اللهِ ﷺ ، وأخذ عنـــــه العلـــمَ والعملُ ، والزهدُ والتواضعَ أن يكتَسبَ علماً غزيراً يجعلــــهُ في مقدمةِ علماءِ الصحابةِ رضي الله عنهم ، ويتهافتُ الناسُ علــــى علمهِ ويجتمعون عليه ليتعلموا منه، ويأخذوا عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الاستيعاب .

#### (تواضعه )

يروي عبدُ اللهِ بنُ الصامتِ ، وهو أحدُ تلامذتِهِ فيقولُ : دخلتُ مع أبي ذر في رهطٍ من غفار على عنمانَ بنِ عفــــانَ من البابِ الذي لا يُدْخَلُ عليه منه .

قال : وتخوَّفنا عثمانُ عليه ، فانتهى إليه فسلم عليه ، ثم ما بدأه بشيء إلا أن قال : أحسبتني منهم يا أميرَ المؤمنين ؟ والله ما أنا منهم ، ولا أدركُهم، لو أمرتني أن آخذ بعرقوتي قتب لأخذت جما حتى أموت ، قال : ثم استأذنه إلى الربذه، فقال له عُثمان : نعم ، نأذن لك ونأمرُ لك بنَعَمٍ من نعمِ الصدقيق فتصيبُ من رسْلِها .

فنادى أبو ذر : دونكم معاشرَ قريشٍ دنياكم فاعدموهــــا ، إلا حاجةً كنا فيها .

قال: فانطلق، وانطلقتُ معه حتى قلِمنا الربدة ، فصادفْنــــا مولىً لعثمانَ غلاماً حبشياً يؤمُهم، فنودي بالصلاة، فتقدم فلما رأى أبا ذر نكص، فأوماً إليه أبو ذر أن تقدمْ فصــل، فتقـــدم فصلى خلفَّهُ أبو ذر وقال سعيدُ بن عطاء بن أبي مروان عـــن أبيه أنه رأى أبا ذرٍ في نمرة مؤتزراً بما قائماً يصلي ، فقلت : يــا أبا ذر ، أما لك ثوبٌ غيرُ هذه النمرةِ؟ قال : لو كان لي لرأيتهُ عليَّ .

قلتُ : فإني رأيتُ عليك منذ أيام ثوبين .

فقال : يا ابنَ أخي ، أعطيتُهما مَن هو أحوجُ إليهما مني. قلتُ : والله إنك لمحتاجٌ إليهما .

نحتملُ عليها ميرتَنا ، وعندنا من يخدمُنا ويكفينا طعامنَا ، فـــأيُّ نعمةٍ أفضلُ مما نحن فيه ... ؟

بيورَمِر للنيورِ بن مصرَّره ، وقربَ إليهم تمرًا وهو يسيرُ . في ضروع غنمهِ إلا مصَّرَه ، وقربَ إليهم تمرًا وهو يسيرُ .

قال : وما رأيتُهُ ذاق تلك الليلةَ شيئاً .

وقال عبدُ الله بنُ خِراشِ الكعبي: وحدتُ أبا ذرٍ في مظلــــةِ شعرِ بالربذة تحتَّهُ امرأةٌ سحَماءُ فقلتُ : يا أبا ذر، تزوجُ سحماءَ (١) ... ؟ ...!!

فقال: أُتزوج من تضعي أحب إلى ممن ترفعي ، ما زال لي الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ما ترك لي الحقُ صديقاً. وعن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر وهو بالبذة وعنده امرأة سوداء ، فقال: ألا تنظرون ما تأمُّري به هذه السويداء ؟ تأمُّري أن آتي العراق ، فإذا أتيت العراق مالوا على بدنياهم ، ألا وإن خليلي عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دَحَض ومزلّة ، وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار أحرى أن ننحو من أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار أحرى أن ننحو من أن نأتي عليه وغن مواقير سيقصد على أن يأتي المؤمن يوم القيامة خفيف الظهر من الذنوب حير له من أن يأتي منقلاً بالذنوب والآثام.

ولقد أخذ أبو ذر ر الله اللعني من قولِهِ تعالى :

[ وَلَيحمِلُنَّ أَتْقالَهُم وأَتقالاً مع أَتقالِهم ولَيسأَلُنَّ يومَ القيامــةِ عما كانوا يفترون ] (٢)

والوقرُ : الحَمْلُ الثقيلُ ، قال تعال: [ فالحامِلات وقرأ ] (٣)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سحماء : سوداء .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية ١٣ من سورة العنكبوت .

<sup>(&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الآية ٢ من سورة الذاريات .

وعن أبي عثمانَ النهدي قال : رأيتُ أبا ذر يميدُ على راحلتِهِ وهو مستقبلُ مطلعِ الشمسِ فظننتُهُ نائماً ، فدنُوتُ منه فقلتُ : أ نائمٌ أنتَ يا أبا ذر ؟

فقال : لا ، بل كُنتُ أصلى.

وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كُسيَ أبو ذر بُردين فأتزَرَ بأحدِهِما، وارتدى بسملةٍ، وكسا أحدَهُ أم خرجِ على القومِ فقالوا له: لو كنتَ لبستَهما جميعً كان أجرً.

قال: أجل، ولكني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: [أطعموهــم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبّسون]

#### (جھادہ)

كان أبو ذر ﷺ كغيره من أصحاب رسول الله ﷺ بجاهداً في سبيلِ الله بسيفهِ ، كما كان مجاهداً بلسانهِ وفكر، ، لم تُعرَفُ لسيفِهِ كبوةٌ ، ولم يُنقَلْ عنه أنّه تخلّف عن رسولِ الله ﷺ في غزوة غزاها، إلا ما كان من تخلفِه عن بدر وأحدٍ، حيثُ إنّ له عذرةً إذ لم يكن قد هاجر بعد إلى المدينة لأنه كان يدعرو قومة من غِفار كما تقدم، وحين قدم المدينة مهاجراً يقودُ قبيلي

غفار وأسلمَ، لازم النبيَّ ﷺ فلم يتخلّف عنه في مجلسِ علمٍ ، أو غزوةِ ، أو سريةٍ ، أو مشهدٍ.

#### (على هامشِ غزوة تبوك)

قبل أن نذكرَ موقفَ أبي ذر ﷺ ، وما جرى معه يومَ غـزوةِ تبوك، لا بد من التعرضِ للحالَّةِ النفسيةِ والاقتصاديةِ التي كانتُ تمرُّ بالمسلمين.

فقد كانوا في عسرة من العيش ، ولذلك سُسميّت بغروة العسرة، وشدة من الزمّان، وقساوة من الحر، وحدب من البلاد في الوقت الذي أينعَت فيه ثمار المديّنة ، وطاب حناها ، والناس يحبون المقام في الثمار والظلال ، ويكرهون الخروج في تلسك الفترة من الزمن، ذلك أن الإنسان يميلُ بطبعه إلى الظهل في وقت الحر، والراحة بعد التعب ، والطعام بعد الجوع، والركون إلى الدعة والهدوء، والميل إلى الراحة والسكون.

على الرغم من هده الظروف القاسية، والأوقات الحرجــــة خرج المسلمون ينفذون أمرَ الله ورسولِهِ ، خرجوا للجـــهاد في سبيلِ الله تعالى لإعلاء كلمتِهِ ، ونشرِ دينهِ ولو كره الكافرون .

### (قصة البكائين)

وجاء البكاءون وهم سبعةُ نفر من الأنصار، وكانوا أهـــلّ فقر وحاجةٍ لا يجدون رواحلَ يركبوها لتحمِلُهم إلى تبوك لبعد المسافة بينها وبين المدينة حاء هؤلاء البكاءون السبعةُ يطلبون من الرسول الله أن أحدُ مــا أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيضُ من الدمع حزناً ألاّ يجــدوا ما ينفقون . وفي ذلك يقولُ اللهُ تعالى :

[ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذيـــن لا يجدون ما ينفقون حرجٌ إذا نصحوا لله ورسولهِ ما على المحسنين من سبيلِ والله غفورٌ رحيم . ولا على الذيــن إذا مــا أتــوْك لتحملُهم قلت لا أحدُ ما أحملُكُم عليه تولّوا وأعينُهم تفيضُ من الدمع حَزَنًا ألا يجدوا ما ينفقون ] (١) صدق الله العظيم

فرأى أحدُ الصحابةِ اثنين منهم يبكيان فقال: ما يبكيكما؟

قالا : حئنا رسولَ الله ﷺ ليحملُنا ، فلم نجِدْ عنده ما يحملُنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآيتان ۹۱–۹۲ من سورة التوبة .

فأعطاهما ناضحاً <sup>(١)</sup> وزودهما شيئاً من تمرٍ، فخرجــــــا مــــع رسولِ الله ﷺ .

وهذا عليةُ بنُ زيدٍ أحدُ البكائين ، يخرجُ من الليلِ فيصلي ما شاء اللهُ أن يصلى ، ثم أخذ يبكى ويقولُ:

[ اللهم إنك أمرتَ بالجهاد ورغّبتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوّى به على الخروج، ولم تجعلُ في يدِ رسولِكَ مسا يحملُني عليه، وإني أتصدقُ على كلِ مسلمٍ بكلِ مظلمةٍ أصابي منها في مال أو حسدٍ أو عرض].

فلم يقم أحدٌ.

ثم قال : أين المتصدقُ فلْيقم.

فقام إليه فأخبره .

<sup>)</sup> الناضح : الجمل .

ثم خرحوا إلى تبوكَ في لهيب الحر، وشدة من الزمان ،وعسر من الزاد، وقلةٍ من الماء، فكان الرجلان يقتسمان التمرة بينهماً، كما كان النفرُ يتبادلون التمرة الواحدة بينهم ، يمصُها هــــذا ثم يشربُ عليها ، وبمصُّها هذا ثم يشربُ عليها .

## يقولُ سيدُنا عمرُ ﷺ :

# (**شأن أبي خبثمة**)

في هذه الظروف القاسيةِ ، والحالة النفسيةِ الصعبــــةِ تــــابع رسولُ اللهِ ﷺ سيرَهُ يقودُ الجنودَ المؤمنين تحت حرِّ الشــــــمسِ وتوهُّجها .

فَكَان يتخلفُ منهمُ الرجلُ بعد الرجلِ ، فيقولُ المسلمون: يا رسولَ الله، تخلَّفَ فلانَّ.

فيقولُ : دعوه، فإن يكُ فيه خيرٌ فسيُلحِقُهُ اللهُ بكــــم ، وإن يك غيرَ ذلك فقد أراحكُمُ اللهُ منه.

فقيل : يا رسولَ الله، لقد تخلُّف أبو خيثمةً .

فقال لهم : دعوه ، فإن يكن فيه خيرٌ فسيلحقُهُ الله بك\_م ، وإن يكنْ غيرَ ذلك فقد أراحكم الله منه .

فلما رجع أبو خيثمة إلى المدينة، ودخل بيتَهُ، وحد امرأتين له، وقد أعدّتا طعاماً شهياً، وماءً بارداً، فنظر إليهما وما أعدّتًا من طعام وشراب فراجع نفسة، وأحسَّ بالذنب والتقصير، وشعر بوخز الضمير، وتأنيب النفسِ، فندم على ما فعل ، وقال في نفسه: رسولُ الله ﷺ في الفح<sup>(۱)</sup> ، والريح والحرِّ ، وأبو خيئمـــهُ في ظل بارد، وطعامٍ مهيأٍ ، وامرأة حسناءَ في مالِـــهِ مقيــــمٌ …!! والله ما هذا بالتَّصْف ِ<sup>(۱)</sup> والله لا أدخلُ عريشَ واحدةٍ منكمـــــا حتى ألحقَ برسول الله ﷺ.

ثم أخذ طعامًهُ ، وامتطى جوادَهُ ، وخرج في طلب رســـولِ الله على حتى أدركه وقد نزل تبوك.

فقال الناسُ : هذا راكبٌ على الطريقِ مقبلٌ.

فقال رسولُ الله ﷺ : كنْ أبا خيثمةً.

فقالوا : يا رسولَ الله ، هو والله أبو خيثمةً.

<sup>(</sup>١) الفعُ : حر الشمسِ .

<sup>(</sup>٢) النَّصْفُ : العدل.

# ر**شأنُ أبي ذر**ي

فقال الناسُ : يا رسولَ اللهِ ، قد تخلّفَ أبو ذرٍ ، وأبطأ بـــه عيرُهُ.

فقال : دعوه، فإن يكُ فيه خيرٌ فسيلحقُهُ اللهُ بكـــــم ، وإن يكُ غيرَ ذلك فقد أراحكُمُ اللهُ منه.

وأخذ أبو ذر يعالجُ بعيرَه، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهرِه وانطُلق يغذ السيرَ يتبعُ أثرَ رسول الله الله الله ما ماسياً على قدميه حتى اقترب من مكان رسول الله الله من الصحب الكرامِ فقال : يا رسولَ الله ، إن هــــذا الرحــلَ يمشي على الطريقِ وحده ...!!

فقال رسولُ الله ﷺ : كُنْ أبا ذرِ .

فلما دنا منهم وعرفوه قالوا : يا رسولَ الله، هو واللهِ أبـــــو ذرٍ. فقال: رَحِمَ اللهُ أبا ذرٍ، يمشي وحده، ويموتُ وحده، ويُبعَثُ وحدَهُ.

فهنيئاً لك أبا ذر هذا الدعاء، وهنيئاً لك هذا المدح والثناء ، وهنيئاً لك عجه الرسول ﷺ وثقتُهُ المطلقة بإيمـــانِكَ وصدقِـــكَ وإحلاصِك .

هذه الروح المعنوية والصادقة انتصر الإسلام ، وعلى أكتاف هؤلاء الرجال العظام عَلَتْ رايتُهُ ، وبصدق هؤلاء العمالقة وإخلاصهم وتفانيهم انتشر نورُه ، وعَمَّ ضياؤه مشوق الأرض ومغربها ، إلهم الرجال الذين قال الله عز وجل فيهم : [مـــن المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مـن قضــى نحبَهُ ومنهم مَنْ ينتظرُ وما بدّلوا تبديــــلاً ] (١٠) صدق الله العظيم.

ا الآية ٢٣ من سورة الأحزاب .

# ر**خاتمة في ذكر وفاةِ أبي ذرٍ** ﴾

لقد عاش أبو ذر ر الله في المكان الذي احتاره لنفسهِ أن يبقىي فيه ، ويُمضي بقيةً عمره فوق أرضِهِ.

إلها الربذة التي اختارها ، ولعله يُدري أنه سيموتُ فيـــها، وتضمُّهُ تربتُها لتكونَ سعيدةً وموفقةً حين تحتضنُ جثمانَ أطهر وأزكى وأعطر مَنْ مشى عليها من أصحاب رســول الله ﷺ، وأصدقهم لهجةً ، وأشدِهم ورعاً ، وأكثرهم زهداً.

إنه يجلسُ فوق ترابِ الربذةِ وليس معه سوى زوجتِهِ وابنتيـــهِ وهو يعالجُ سكرات الموَّت.

ُ فَتبكي زوبْحَتُه وَهيَ حَالسةٌ إلى جوارِهِ، ولا تملك ما تكفئُـــهُ 4 إذا مات.

فَيقولُ لها أبو ذر الله : فيمَ البكاءُ والموتُ حقّ ..؟ فتقولُ : إلها تبكّي لأنما لا تملكُ ثوباً تكفنهُ به.

وهًا أنذا بالفلاة أموتُ، فراقبي الطريقَ، فستطلعُ علينا عصابةٌ من المؤمنين،فإني وَالله ما كذبتُ ولا كُذِبتُ فأبصري الطريقَ. فقالت : أنّى وقد انقطع الحاجُ، وتقطّعتِ الطرقُ؟ فكانت تقومُ على كثيبٍ من الرملِ تنظرُ لعلّها تجد أحداً يمـرُّ هما ، ثم تعودُ وتجلسُ معه وهو يعالجُ سكرات الموت.

وبينما هي كذلك إذ رأت نفراً من الرَّجالَ على رحالِــهم ، فجعلتْ تلوحُ لهم بثوبها ، فأقبلوا إليها وقالواً : ما لكِ؟

قالتِ : امرؤٌ من المُسلمين يموتُ لعلكم تدفنونه.

قالوا: ومَنْ هو؟

قالت: أبو ذرٍ .

فقالوا جميعاً : نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا أبا ِذرِ.

فلما مات فَعلا ذلك به ، ثم وضعاه عَلَى قارعة الطريق، وأقبل عبدُ الله بنُ مسعود في رهط من أهل العراق عُمَّاراً فلم يرُعهم إلا الجنازة على ظُهر الطريق قد كادت الإبلُ أن تطأها. فقام إليه الغلامُ فقالَ: هذا أبو ذرٍ صاحبُ رسولِ الله ﷺ فأعينونا على دفنهِ. فاستهلَّ عبدُ الله بنُ مسعود يبكي ويقولُ: صدق رسولُ اللهِ ﷺ:تمشيَّ وحدك،وتموتُ وحدك،وتُبعَـــثُ وحدك.

رحم الله أبا ذر وشكر سعيَّة ، وقبل عملة ، وجعله م**ن ا**لذين رضي الله عنهم ورِّضوا عنه.

مَع النبيين والصِّدِّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئـــكَ رفيقاً ذلك الفضلُ من الله وكفي بَالله عليماً .

صدق الله العظيم .

تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين وإلى لقاءٍ مع عملاق ٍ آخرَ من عمالِقَةِ الإسلام.

# الفهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                       |
|------------|-------------------------------|
| ٣          | أبو ذرِ الغفار <i>ي</i>       |
| ٣          | اسمه وُنسبه                   |
| ٣          | صفته                          |
| ٤          | إسلامه                        |
| ٨          | حديث آخر عن نبأ إسلامه        |
| 11         | أبو ذرٍ في مكة                |
| ١٣         | أبو ذرً يجتمع بالنبي ﷺ        |
| 10         | أبو ذرٍ يدعو قومه إلى الإسلام |
| ١٨         | إسلامً غفار وأسلم             |
| ۲۱         | مكانته العلمية                |
| ۲0         | من مواقفه في الزهد            |
| 4.4        | أقواله في الزهد               |
| ٣٢         | ئناء الرسول ﷺ على أبي ذر      |
| ٣٦         | موقفه من الإمارة              |
| ٤٣         | عداؤه لأصحاب الثروات          |

أبو ذر الغفاري

| بو ذر وبعض الصحابة       | ٥. |
|--------------------------|----|
| بو ذر ومعاوية            | ٥٦ |
| بو ذر وعثمان             | ٦. |
| بو ذر والعلم             | ٦٨ |
| ماذج من روايته للحديث    | 79 |
| للاقيه أبي ذر            |    |
| نواضعه                   | ٨. |
| جهاده                    | ۸۳ |
| على هامش غزوة تبوك       | ٨٤ |
| قصة البكائين             | ٨٥ |
| شأن أبي خيثمة            | ۸٧ |
| شأن أبي ذر               | ٩. |
| حاتمة في ذكر وفاة أبي ذر | 97 |
| الفص س                   | 90 |

عَالِقَۃُ الْاٰئِنَالَائِنَا .

سَعِثُ رُبِن معسَاذ

اعـــداد عال*ت ارث پنجاهس* عبد*ف درا* پنج *براس*یم

> ماجعة *ۇحمىرعبر*لالتىڧرھوۇ

> > دارالقىلمَالعَنْهِيُ



# منشورات

# دار القلم الهربي بحلب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م

عنوان الداس

سورية – حلب – خلف الفندق السياحي

شارع هدى الشعراوي

هاتسف: ۲۲۱۳۱۲۹ ص. ب: / ۷۸ / فاکس: ۲۲۱۲۳۹۱ ۲۱ - ۹۹۳۰

# بسم الله الرحين الرحيم

# 

#### اسمه ونسبه:

هو سعد بن معاذ بن النعمان بــــن امـــرئ القيـــس ابن زيد بن عبد الأشهلِ .

أمهُ :كبشة بنت رافع بن معاويةَ بن عبيد بن الأبجر . وقد أسلمت ، وبايعت النبيَّ ﷺ .

#### صفته:

كريمةٍ ومزايا نبيلة ، وكان أبيض ، وسيماً جميلاً .

### كنيته :

يكنى سعد بن معاذ ﷺ أبا عمروٍ .

#### سبب إسلامه:

فكان من أمرهما أن جاء أسيد بن حضير ليطردهما من المدينة لأنهما جاءا بدين يخالف دين آبائهم وأجدادهم. وقف أسيد بن حضير يخاطبهما متمكماً والشريتطاير من عينيه وقال: ما جاء بكما إلى حيّنا، تسفهان

ضعفاءنا ؟ اعتزلانا ، إذا كنتما لا تريدان الخـــروج مــن الحياة .

فأجابه مصعب بن عمير ﷺ بكل ثقـــــةٍ وهـــدوء ووداعةِ قائلاً :

أولا تجلس فتستمعَ ؟ فإن رضيت أمرنــــــا قبلتــــه ، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره .

فانصاع أُسَيْدُ بن حضير للحق وقال أنصفت، وألقى حربته إلى الأرض وجلس مع الناس يصغي لحديث مصعب الذي أخذ يتلو آيسات القرآن الكريم التي تخساطب عقل الإنسان، و تحرك مشاعره، و تلامس شغاف قلبه .

لقد انبهر الحـــاضرون حين رأوا ثورةَ أُسيدٍ تتحولَ وبسرعة مذهلةً إلى سكون ، وغضبهُ إلى هدوءٍ ، وهيجانَهُ إلى وداعةٍ .

و لم يكد مصعب الخير يفرغ من تلاوتـــه حتى هتف

أسيد بن حضير قائلاً: ما أحسنَ هذا القولَ وما أصدقَه.! و لم يملك حتى اندفع مستفسراً : كيف يصنع مـــــن يريد أن يدخلَ في هذا الدين ؟

فأجابه مصعبٌ ﷺ قائلاً: يطهّر تُـــوبَه وبدنــه، ويشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

فذهب أسيد و لم يغب طويلاً حتى رجع والماء يقطر من رأسه وهو يقول: أشهد أن لا إلى الله وأشهد أن محمداً رسول الله .

#### إسلامه:

ويتناقل أهل المدينة نبأ إسلام أسيد بــــن حضـــير ، فيصل إلى سعد بن معاذ الله الذي ذهب فوراً يســـتمع إلى حديث مصعب فأعجب به ، فاقتنع وأسلم .

 وأقبل أهل المدينة يتساءلون: إذا كان أسسيد بسن حضير، وسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة وهم سادة أهل المدينة وعمالقتها قد أسلموا، ففيم تخلّفنا ؟ فلننطلق جميعاً إلى مصعب فلنبايعه على الإسلام. وبإسلام هؤلاء العمالقة الثلاثة تمت النعمة ، وانتشر الإسلام بسين أهلل المدينة انتشاراً سريعاً ومباركاً ، وكان ضربة مؤلمة وقاسية أوجعت اليهود في المدينة وآلمتهم، وهددت وجودهسم،

لقد جعل سعد بن معاذ وأسيدُ بن حضير من نفسيهما داعية إلى الإسلام ، فأخذا يدعوان أهل المدينة إلى الإسلام في نشاط الشباب المؤمن الجريء الذي لا يخاف في الله لومة لائم .

فكانا يدوران بين أهل المدينة ، ويحطّمان الأصنام ليزيلا جميعَ مظاهر الشرك والوثنية ، وليجعلا من المدينــة موئلاً للإسلام ومرتعاً سهلاً وواسعاً للإيمان وأهله .

يقول ابن سعد :

( فلما أسلم سعد بن معاذ لم يسق في بني عبد الأشهل أحد إلا أسلم يومئذ ، فكسانت دار بني عبد الأشهل أول دار من الأنصار أسلموا جميعاً ، رحالهم ونساؤهم ، وحوّل سعد بن معاذ مصعب بن عمر ، وأبا أمامة أسعد بن زرارة إلى داره ، فكانا يدعروان إلى الإسلام في دار سعد بن معاذ . وكان سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابني خالة ، وكان سعد بن معاذ وأسيد ابن حضير يكسّران أصنام بني عبد الأشهل )(١) .

وهكذا نرى أن سعد بن معاذ هي من اللحظة الأولى من إسلامه وقف نفسه لخدمة الإسلام ، وجعل منها داعية إلى الله ورسوله وذلك قبل أن يرى النبي هي ويجتمع معه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> طبقات ابن سعد .

لقد جعل من نفسه الشمعةَ التي تُضــــيء للأنصـــار طريقَ الخير وتمديهم إلى سبيل الهدى والفلاح والنجاح .

فكان العمالقة الثلاثة:

أسيد بن حضير ، وسعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة نواة الإسلام في المدينة ، والبذرة الطيبة الصالحة السي أينعت ، وأزهرت وآتت أُكُلها في فترة قصيرة فكانت طيبة عطرة أصلها ثابت وفرعها في السماء .

قال الله تبارك وتعالى :

﴿ والبلدُ الطيبُ يَخرجُ نباثُهُ بإذنَ ربِّــــهِ والــــذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكداً﴾(١).

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيذَهِب جُفَاءً وأَمَا مَا يَنفُـــع النـــاسَ فَيمكُتُ فِي الأرض كذلك يضربُ اللهُ الأمثال ﴾(٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية ٥٨ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة الرعد .

# ثناءُ رسول الله ﷺ على الأنصار:

ما أسرعَ تحاوبَ الأنصار مع دعوة الإسلام ، وما أشدَّ تفاعلَهم معه .

فهذا سعدُ بنُ معاذٍ ﷺ أسلمَ وهو في عنفوان شبابه وقِمَّة حيويته ونشاطه .

لقد أسلم وهو ابنُ ثلاثين سنةً فأسلم بإسلامه جميعُ أهل المدينة .

فينزلُ الثناءُ العَطِرُ من الله تعالى يقلّدُ كلَّ فردٍ منهم أوسمةَ الشرفِ والتقديرِ ، ويخلَّدُ ذكراهم في كتابه العزيز ، فيقول الله تعالى : ﴿ والَّذِين تَبَوَّءُوا اللّدارَ والإيمانَ من قبلهم يُحِبُّونَ مَنْ هاجرَ إليهم ولا يَجِدُونَ في صدورهم حاجةً مِمَّا أُوتوا ويُؤثِرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . ﴾(١).

<sup>(</sup>۱) الآية ۹ من سورة الحشر .

وهم الذين قال فيهم النبي الله : « لا يُحبُّهم الا مؤمن ، ولا يبغضهم إلا منافق ، من أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله »(١).

وقال فيهم : « لو سلكت الأنصارُ وادياً أو شِعباً ، لسَلَكْتُ وادي الأنصار وشعبَهم »(٢).

> وقال لهم : « أنتم مِنْ أُحَبِّ الناسِ إليَّ »<sup>(٣)</sup> . و دعا لهم قائلاً :

(( اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار )(1).

فهمُ الذين سارعوا إلى الإسلام ، واستجابوا الله وللرسول ، وبذلوا كلَّ غال ونفيسٍ في سبيل الدعوة إلى الله ، وآمنوا برسول الله فَلَه وعزَّروه ونصروه واتبعوا الله ، وآمنوا برسول الله فَلَه العقبة على الدفاع عنه النور الذي أُنزل معه ، وبايعوهُ ليلة العقبة على الدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأبنائهم وأموالهم ، في حين

<sup>(</sup>۱) ر (۲) ر (۲) ر (۱) صحيح مسلم بشرح النووي .

تَنكَّرَ لـه قومُه و عـادَوه ، وكذَّبوه ، ولقَّقـوا لــه التَّهــم والأكاذيبَ ، ورمَوه بالسحرِ والشعرِ والشعوذةِ والجنون ، وأضْمَروا لهُ ولأصحابهِ العداوةَ والتآمرَ وهمُّـوا بقتلـه ووأْدِ دعوتِه، وأخرجوه وأصحابَه من ديارهم وأبنائهم بغير حق. هؤلاء هــمُ الأنصـارُ الجماعـةُ المؤمنـةُ الذين تفرَّدوا

فهم يحبون الله والرسول ، ويحبون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أُوتـوا ويؤُثـرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

بصفات كريمة ، ومزايا نبيلة بلغت بهم الآفاق .

قال أحدُ الباحثين الإسلاميين:

( وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تُـبرز أهـمَّ الملامحَ المميزة للأنصار ، هذه المجموعـة الـتي تفردت بصفات ، وبلغت إلى الآفاق ، لولا أنّها وقعت بالفعل لَحَسِبَها الناسُ أحلاماً طائرةً ورؤى محنحة ، ومُثلاً

عليا صاغها خيال محلَّق ) ..

إلى أن قال بعـد أن اسـتعرض الآيـة الكريمـة بـالتعليق والتحليل :

( و لم يَعرف تاريخُ البشرية كلَّه حادثًا جماعيًا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم ، وبهذا البذل السخيِّ ، وبهذه المشاركة الرضية ، وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء .

حتى لَيروى أنه لم ينزل مهاجريٌّ في دار أنصاريّ إلا بقُرْعَة ، لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثرُ من عدد المهاجرين ) .

وحين آخي رسول الله الله الله المهاجرين والأنصار أعطى الأنصار بيوتهم لإخوانهم المهاجرين ، حتى بلغ الوضاء ببعضهم أن يتنازل لأخيه المهاجر عن زوجته ،

فإن كان عنده أكثر من زوجة قال له :

اختر إحداهما كي أطلَّقُها لتتزوجَها .

فهل في دنيا الناس كلُّها إيثارٌ كهذا الإيثار ؟

وهـل في دنيـا البشـرية كلهـا حـبِّ كهـذا الحــب؟ وإخلاصٌ كهذا الإخلاص؟ ووفاء كهذا الوفاء، وصــدق كهذا الصدق، وإيمان كهذا الإيمان؟

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسَهُم وَلَـو كَـانَ بهـم خصاصة ﴾ ، والإيثارُ على النفس مع الحاجة قِمّةٌ عليا وفضيلة عظمى لم تبلغها أمةٌ من الأمم ، ولكن الأنصار بلغوها ، بلغوا ما لم تشهد البشريةُ له نظيراً ، بلغوا قمةَ الفضائل في صورة خارقةٍ لمألوف البشر في كل زمان .

وكذلك كان المسلمون يداً واحدةً ، وقلباً واحداً ، وصفاً واحداً وشعوراً واحداً ، وإحساساً واحداً وجسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد بالسهر

والحمى .

وصدق رسولُ الله فل في وصف الرائع والدقيق للمسلمين حيث قال: « مَثْلُ المؤمنين في تَوادَّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحمّى » .

### جهادُه:

وكما كان سعدُ بنُ معاذ الله الله ورسوله وبحاهداً في سبيل الله وبحاهداً في سبيل الله بسيفه فلقد شهد غزوة بدر وأُحُد والأحزاب وفي كلً غزوة كان له موقفٌ مشرِّف ومشهودٌ .

### ١ ً- موقفه يوم بدر:

لما كان يومُ بدرٍ وتجهزَ المسلمون لأوَّل مواجهةٍ مسلحة مع المشركين ، وقف النبيُ الله يتفحّصُ الوجوة المؤمنة التي استجابت لله والرسول ، وقَدِمتْ إلى بدر لاعتراض عِيْرِ قريش ، وأخذ النبي الله يستشير أصحابه ، ذلك أنه قد استنفرهم لاعتراض طريق قافلة قريش ، ولكن حين استطاع أبو سفيان زعيمُ القافلة أن يُغَيِّرُ طريقَه ، وينحو بالقافلة أن يُغيِّرُ طريقَه ،

للدفاع عن القافلة التي فيها أموالُهم .

وحين علم المشركونَ بنجاة القافلة ، صمَّم عدوُّ الله أبو جهل على مواجهة المسلمين الذين فوجئوا بالقتال ، لأنهم إنما خرجوا لاعتراض طريق القافلة و لم يخرجوا للقتال ، فلو أنهم علموا بذلك لأعدُّوا له عُدَّتُه أو حسبوا له ألف حساب .

غير أن النبي الله استطاع بحكمته وحسن سياسته وتدبيره أن يتغلّب على هذا الفتور العارض ، وأن يقنع أصحابه بضرورة تَعَقَّبِ المشركين مهما يكن بُعْدُ الشُّقَة وفداحة المشقة .

فتحمَّسوا جميعاً لقبول التحدي والمواجهة . وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحَدَى الطَّالَفَتِينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَيُويَدُ اللَّهُ أَنْ وَتُودُ لَكُمْ وَيُويَدُ اللَّهُ أَنْ

يُحِقَّ الحَقَّ بكلماته ويقطعَ دابرَ الكافرين \* لِيُحِقَّ الحَقَّ ويُبطِقً الحَقَّ ويُبطِلَ الباطلَ ولوكره المجرمون ﴾(١) صدق الله العظيم .

وأخذَ النبيُّ الله يطبّقُ مبدأ الشورى الذي أُمِر بتطبيقه فقام أبو بكر الله فتكلم وأحاد، ثم قام عمر بن الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب المخالفة وأجاد.

ثم قام المقدادُ بن عمرو راك فقال :

( يا رسول الله ، امضِ لِمَا أراكَ الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى : ﴿ ... اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ﴾ (٢) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . فوالذي بعثك بالحق لو سِرْتَ بنا إلى برك الغماد (٣) لجالدنا

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧ \_ A من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ من سورة المائدة . ونصُّها : ﴿ قالوا يا موسى إنّا لنْ ندخلَها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربُّك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> برك الغماد : موضع بناحية اليمن .

معك مِنْ دونهِ حتى تبلغُه ) .

فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعا له به .

فأراد النبي الله أن يستجلي موقف الأنصار لأنهم يُمَثّلون أغلبية الجيشِ الإسلامي ، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلِهِم كما أنَّ نصوصَ بيعةِ العقبة لم تكن تُلزمهمْ بالقتال خارجَ المدينة .

من أجل ذلك كرَّر النبيُّ ﷺ مقالتُه : ﴿ أَشْيَرُوا عَلَّمَ أَيُّهَا الناسِ ﴾ . .

هنا يجيءُ دورُ سعدِ بنِ معاذ ﷺ الذي فهـــم بذكائـه وفطنته ما يقصدُ النبيُّ ﷺ بكلامه ، فقــال : والله لكـأنك تريدُنا يا رسول الله ؟

قال: أُجَلُ .

فقال سعد عظم :

( لقد آمنًا بك وصدَّقناك ، وشهدنا أنَّ ما حئتَ بــه

هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لِمَا أردت فنحنُ معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منا رجلٌ واحدٌ ، وما نكرهُ أن تلقى بنا عدوًنا غداً ، إنّا لصُبُرٌ في الحرب ، صُدُقٌ في اللقاء ، ولعلّ الله يُريك منا ما تَقرُّ به عينك ، فسرْ بنا على بركة الله ) .

فَسُرَّ رسولُ اللهِ اللهِ ، وتهلّل وجهُه بالبِشرِ ، وتألّقت على شفتيه ابتسامة حلوة شاكرة ، وقال لأصحابه : «سيروا وأبشروا ، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين ، العِيْر أو قريش ، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » .

لقد كانت كلمات سعد بن معاذ الله تخرج من فؤاده ولسانه صادقةً رائعة أثارت حماسَ المقاتلين المسلمين،

ورفعت معنوياتِهمُ القتالية ، وكان لها الأثرُ الكبيرُ والفعّال في تشتجيع المسلمين ، الذي كانت من نتائجه النصرُ السريع والمفاجئ للمسلمين ، والهزيمةُ المنكرةُ والبشعة للمشركين ، حيث قُتل منهم سبعون فارساً ، وأسر سبعون آخرون ، ومن بقي منهم فرَّ إلى مكة متوَّجَاً بالخزي والعار يَجُرُّ أذيالَ الخيبة والهزيمة ...

قال الله تبارك وتعالى :

﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا مِنْ ديارهم بَطَراً ورِئَاءَ الناس ويصُدُّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط \* وإذ زَيَّنَ لهمُ الشيطانُ أعمالَهم وقال لا غالبَ لكمُ اليومَ من الناس وإني جارٌ لكم فلمّا تراءتِ الفئتان نكص على عقبيه وقال إنّي بريءٌ منكم إني أرى ما لا تَرَونَ إني أخافُ الله والله شديدُ العقابِ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٤٧ ـ ٤٨ من سورة الأنفال .

#### ٢ ً- موقفه يوم أحد :

وكذلك كمان له يومَ أُحُدٍ موقفٌ رائعٌ ومشهود لا يَقِلُّ بطولةً وتضحيةً عن موقف يوم بدر .

فحين سمع المسلمون إشاعة مقتل النبي الله وانفضً بعضُهم من حوله وهربوا إلى المدينة ، كان سعد بن معاذ هم من جملة الصحب الكرام الذين صدّقوا ما عاهدوا الله عليه ، ووقفوا يدافعون عن النبي الله بكل ما أو توا من قوة و شجاعة .

لقد وقف إلى حانب النبي الكريم الله ينذودُ عنه ويدافع في بسالةٍ لم يُعْرَف لها نظيرٌ ، ورأى النبي الله يدافع عن نفسه ، ويردُّ جموعَ المشركين بسيفه ، وكأنه عفرده حيشٌ بكامله ، وسمعه يقول : «كيف يفلح قومٌ خضبوا وحة نبيهم ؟!! » .

فكان هـذا حـافـزاً لسـعد رله أن يضاعفَ حهوده ،

ويزداد شجاعة واستبسالاً في الدفاع عن رسول الله على .

#### ٣ ًـ موقفه يوم الخندق:

ومَن رآه يومَ الخندق رأى من آيـاتِ صدقـه وعظمـة نفسه ما يجعله قدوةً لجميع شباب الإسلام ورحاله .

وذلك حين تجمّعت الأحزاب من قبائل المشركين واليهود وهجموا على المدينة للقضاء على المسلمين ، وقُتْلِ النبي الله ، ووأْدِ دعوت، بعثه النبي الله ومعه سعد بن عبادة ، وعبدا لله بن رواحة ، وخوّات بن جبير ، وقال لهم : انطلقوا إلى بني قريظة ، فإن كان ما قبل لنا حقًا، فالحنوا لنا لحنًا ولاتفتوا في أعضاد الناس - أي الغزوا لنا لغزً ولا تنشروه بين الناس كي لا يتسرب الخبر وإن كان كذباً فاجهروا به للناس .

وذلك للتأكد من أن بني قريظة دخلوا مع الأحزاب، ونقضوا عهودهم ومواثيقهم التي اتفقوا عليها مع النبي عللي. فانطلقوا إلى بني قريظة فوجدوهم على أخبث ما قيل عنهم ، وعلموا أنهم قد نقضوا عهودهم ومواثيقهم ، وخانوا أماناتهم ، وقالوا : لا عهد له عندنا .

فجعل سعد بن معاذ الله يشتمهم ، وكانت فيه حِدَّةً وغيرة على الإسلام والمسلمين ، وكراهية ونقمة على اليهود .

فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنك مشاتمتهم فالذى بيننا وبينهم أكثر من ذلك .

ثم رجع سعد بن معاذ الله وأصحابه ليخبروا النبي الله على البهود .

 المسلمين خطر المواحهة مع الأحزاب الذين حاؤوا بحدِّهم وحديدهم يحاربون الله ورسوله ، قال الله تعالى : ﴿ إِذْ جَاءَتُكُم جَنُودٌ فَارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تَرَوُها وكان الله بما تعملون بصيراً \* إِذْ جاؤوكم مِنْ فوقكم ومِنْ أسفلَ منكم وإِذْ زاغتِ الأبصارُ وبَلغَتِ القلوبُ الحناجرَ وتظنون بالله الظنونا \* هنالك ابتُلِي المقلون وزُلزلوا زلزالاً شديداً ﴾ (١) صدق الله العظيم .

فبعث النبي الله إلى عيينة بن حصن ، والحارث بن عوف قائدي غطفان ، فصالحهما على ثلث ثمار المدينة ، لينصرفا بحيشهما وبخذلا قريشاً فقبلا منه ذلك ، فاستشار النبي الله سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة .

فقالا : يا رسول الله هـذا أمرٌ تحبُّه فنصنعـه لـك ؟ أو شيءٌ أمركَ اللهُ به فنسمع له ونطيع، أو أمرٌ تصنعه لنا ؟

<sup>(</sup>١) الآيات ٩ ـ ١٠ ـ ١١ من سورة الأحزاب.

قال : بل أمر أصنعه لكم ، والله ما أصنعه إلا أنـي قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة .

فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله والله لقد كنا نحن وهولاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، ولا نعبد الله ولا نعرفه وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراءً أو قِرى، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزّنا بك نعطيهم أموالنا ؟!! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم..

وتناول الصحيفة فمحاها ...

فَسُرَّ النبيُّ ﷺ بذلك .

# نهايةُ بني قريظة :

بعد أن زلزل الله تعالى الأحزاب وأرسل عليهم ريحاً شديدةً عاتيةً في ليلة باردة ، أكفات قدورهم ، وقلعت خيامهم ، وملأت بالرمال عيونهم ، وألقت الرعب في قلوبهم ، أفقدتهم صوابهم ، وجعلتهم حيارى من أمرهم ، حتى إنّ أحدهم إذا اصطدم بآخر لم يعرفه لشدة ما أصيبوا من الخوف والذعر ، ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويّاً عزيزاً ﴾(١) صدق الله العظيم .

أصبح رسولُ الله ﷺ فرأى أن الأحزابَ قد ذهبوا ، فرجع إلى المدينة ، وأمر أصحابَه أن يضعوا أسلحتَهم .

فأتباه جبريلُ الطِّيِّلا في صورة رجل يقالُ له ( دِحيــة

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من سورة الأحزاب.

الكلبي) راكباً على فرَس، فقال: يا محمد، إن كنتم قد وضعتُم سلاحَكم فما وضعتِ الملائكةُ سلاحَها، إن الله يأمرُك أن تخرجَ إلى بني قريظة، وإني متقدّمٌ إليهمم فمزلزلٌ بهم حصونَهم.

فأمر النبي ﷺ منادياً ينادي في القوم : ﴿ لَا يُصلِّمَنَّ العصرَ أحدٌ إلاّ في بني قريظة ﴾ .

فاستجاب المسلمون لأمر النبيِّ ﷺ على الرغم من التعب الذي لحقهم ، والجوع الذي أصابهم .

وانطلق النبيُّ عَلَيْ بأصحابه حتى وصل بني قريظة ، فقال لهم : (( نقضتُـمُ العهـدَ يا إحوة القردة والخنازير ، أخز اكمُ اللهُ وأنزل بكم نقمتَه » . .

فقالوا : ما كنتَ حاهلاً يــا أبـا القاســم ، فــلا تجـهــلْ علينا .

فحاصرهمُ النبيُّ ﷺ بضعاً وعشرين ليلةً ، فلما أيقنوا

أنه لن يفك عنهم الحصار ، ولن ينصرف عنهم حتى يناجزهم ، قال لهم زعيمهم كعب بن أسد : يا معشر اليهود ، قد نزل بكم من الأمر ما ترون ، وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها شئتم .

قالوا: وما هي ؟

قال : نتابعُ هذا الرجلَ ونصدّقه ، فـوا لله لقـد تبيّـن لكم أنـه لنبيِّ مرسَـلٌ ، وأنـه لَلَّـذي تجدونـه في كتــابكم ، فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم .

فقــالوا : والله لا نفــارقُ حكــمَ التــــوراة أبـــداً ، ولا نستبدلُ به غيرَه .

قال: فإذا أبيتُم عليَّ هذه فهلمَّ فلْنقتلُ أبناءَنا ونساءَنا، ثم نخرجُ إلى محمدٍ وأصحابه رحالاً بالسيوف مصلتين لم نتركُ وراءَنا ثقلاً حتى يحكمَ الله بيننا وبين محمد، فإن نهلكُ ؛ نهلكُ ولم نتركُ وراءَنا نسلاً نخشى عليه ، وإن نظهر ؛ فلعمري لنجدَنَّ النِّساءَ والأبناء .

قىالوا : أنقتُلُ هـؤلاء المساكينَ ، فما خيرُ العيــش بعدَهـم ؟!!

قال: فإن أبيتُم عليَّ هذا ، فالليلة ليلـةُ السبت وإنه عسى أن يكونَ محمدٌ وأصحابُه قـد أمنونا فيها ، فانزلوا لعلنا نصيبُ من محمد وأصحابه غرّةً .

قالوا: أنفسدُ سبتنا ونُحُدِثُ فيه ما لم يُحدِثْ فيه مَنْ كان قبلَنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ.

فقال : ما بات رجلٌ منكم منذ وَلَدَتْـه أُمُّـه ليلـةً مـن الدهر حازماً .

فلم يبقَ لبني قريظة بعد ردِّ هـذه الخصال الشلاثِ إلاَّ أن يُذعنوا للأمر وينزلوا على حكم رسول الله ﷺ .

# خِبرُ أبي لبابة ﷺ :

لكنهم قبل أن يتفقوا على المنزول على حكم رسول الله على أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين، لعلهم يعرفون منه ما سيحلُّ بهم إذا قبلوا ذلك.

فبعشوا إلى رسول الله ﷺ أن أرسلٌ إلينـا أبـا لبابـــةَ نستشيره ، ففعل .

وكان أبـو لبابـة حليفاً قديماً لهـم ، وكانت أموالـه وأولادُه عندهـم .

فلما رأوه مقبلاً إليهم ، قـام إليـه الرحـالُ ، وجعـل النساءُ والصبيانُ يبكون في وحهه ، فرقٌ لهم الله ، وحـزن عليهم .

فقالوا له : يا أبا لبابة ، أترى أن ننزلَ على حكم محمد ؟

قال : نعم .

وأشار بيده إلى حلْقه ،كأنه يقول: إنه الذبحُ إن نزلتُم على ما فعل ، نزلتُم على ما فعل ، وأكنه لم يلبثُ أن ندمَ على ما فعل ، وأدرك أنه قد خان الله والرسولَ ، فمضى على وجهه ولم يرجعُ إلى رسول الله على خجلاً منه .

فدخل المسجدَ النبويَّ فربط نفسَه بسارية المسجد ، وأقسمَ أن لا يحلَّه إلاَّ رسولُ الله ﷺ .

ومكث على هذه الحالة ستَّ ليـالِ تأتيـه امرأتُـه في وقت كلِّ صلاةٍ فتحلُّه للصلاة ، ثم يعود فيرتبط .

وفيه أنزل الله عز وحل قولَه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهُ والرسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمُ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فبلغ رسولَ الله ﷺ حبرُهُ ، وكان قــد اســتـبطـأه ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة الأنفال .

فقال : أمَا إنه لو جاءني لاستغفرتُ لـه ، أمـا إذ قــد فعــل ما فعل فلا أطلقُه حتى يطلقَه ا لله تعالى .

ثم نزلتْ توبتُه على رسول الله ﷺ سَحَراً وهو في بيت أمِّ سلمة ، قال الله تعالى :

﴿ وآخرونَ اعترفوا بذنوبهم خلطوا عـاملاً صالحـاً وآخـرَ سـيئاً عسـى الله أن يتـوبَ عليهـم إن الله غفـورٌ رحيم ﴾(١).

فقامتْ أمُّ سلمة رضي الله عنها على بــاب حجرتهـا وقالت : يا أبا لبابةً ، أبشر ْ فقد تابَ اللهُ عليك .

فقام بعضُ المسلمين ليُطلقوه ، فــأبى أن يطلقَــه أحـدٌ إلاّ رسورُ الله ﷺ .

فلمّا مرَّ به النبيُّ ﷺ خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقَه واستغفرَ الله له .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢ من سورة التوبة .

فاعتذر إليه أبو لبابة ، وأعلن توبتُه أمامَه . ولكن كيف أصبح مصيرُ بني قريظة ..؟

وفي الصفحات التاليـة ســوف نعــرفُ مصــيرَهم ، وما حلَّ بهـم ...

## حكم سعد ﷺ على بني قريظة :

ما على بني قريظة بعد هذا إلاّ أن ينزلوا على حكم رسول الله ﷺ .

لقد تواثبت الأوسُ عليه وقالوا: يا رسولَ الله ، قد علمت أنهم حلفاؤنا ، وقد أسعفت عبد الله بن أبي بن سلول في بن النضير حلفاء الخزرج ، فلا يكُنْ حظّنا أو كس (١) عندك من حظ غيرنا، فهم موالينا ، فقال لهم رسولُ الله على : « ألا تَرضَوْنَ يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجلٌ منكم ؟ »

قالوا : بلى .

قال : إنه سعدُ بنُ معاذ .

فجيءَ بسعد ، وكان قد أُصيبَ يومُ الخندق .

<sup>(</sup>١) أو كس: أنقصُ حظاً .

فقال له المسلمون ، يما أبما عمرو ، أحسن في مواليك، فإن رسولَ الله الله إنما ولاّك ذلك لتحسن فيهم. فلمّا أكثروا عليه القولَ ، وألحُّوا عليه في الطلب ،

فلما اكثروا عليه الفول ، والحوا عليــه في الطد قال : قد آنَ لسعدِ أن لا تأخذَه في الله لومةُ لائم .

ثم قال لرسول الله ﷺ :

( فـإنـي أحكـمُ فيهـم أن تُقتــلَ الرحــالُ ، وتقســمَ الأموالُ ، وتُسبَى الذّراري والنساء ) .

فقال له النبيُّ ﷺ :

لماذا ؟؟...

لأنهم خانوا العهودَ والمواثيق أكثرَ من مرّة ، وتآمروا على الإسلام ، وعــاونوا الأحـزابَ علـى حـرب المســلمين وإبادتِهم في أحرجِ ظرفٍ كانوا يمرُّونَ به في حياتِهم . ولقد أصبحوا بغدرهم هذا من بحرمي الحروب الذين يستحقُّون المحاكمةَ والإعدام والإبادةَ ، ذلك أن الله تبارك وتعالى يقولُ :

﴿ الذينَ عاهدتَ منهم ثم ينقضونَ عهدَهم في كلِّ مرّةٍ وهم لا يتّقون \* فإمّا تثقفنَهم في الحربِ فشرّدْ بهم مَنْ خلفَهم لعلّهم يذّكُرون \* وإمّا تخافنَّ من قومٍ خيانةً فانْبِذْ إليهم على سواءٍ إنّ الله لا يحبُّ الخائنين ﴾ (١) صدق الله العظيم .

## تنفیذ حکم سعد ﷺ:

وجيءَ برجال بني قريظة بعد أن حُفِرَتْ لهم أخاديدُ في سوق المدينة ، فكان يُدْفَعُ بهم إلى تلك الأخاديدِ أرسالاً ، فتُضرَبُ فيها أعناقُهم ، فقال بعضُهم لزعيمهم

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٦ ـ ٥٨ من سورة الأنفال .

كعب بن أسد : ما تراهُ يُصنعُ بنا ؟!

فقــال : أفي كــلِّ موضعٍ لا تعقلــون ؟!! أمـــا تـــرونَ الداعيَ لا ينزعُ ، والذاهبَ منكم لا يرجــع ..؟ هــو وا الله القتلُ ..

وكانوا بين الستمئة إلى السبعمئة ، فضُربتُ أعناقُهم جميعاً ، ثم حيءَ بعدوِّ الله حُيي بنِ أخطبَ مجموعةً يـداهُ إلى عنقه ، فنظر إلى رسول الله ﷺ وقال له :

أَمَا وا لله ما لُمْتُ نفسي في عداوتك ، ولكنْ مَنْ يَخذل اللهُ يُخْذَلُ .

ثم أقبل على الناس فقال لهم :

أيها الناسُ ، إنه لا بـأسَ بـأمر ا لله ، كتــابٌ وقــدر ، وملحمةٌ كتبها الله على بني إسرائيل .

ثم جلس فضُربَتْ عُنْقُه ..

قال الله تعالى :

﴿ ورَدَّ اللهُ الذينَ كفروا بغيظِهم لم ينالوا خيراً وكفى اللهُ المؤمنين القتالَ وكان اللهُ قويّاً عزيزاً \* وأنزل الذينَ ظاهروهم من أهلِ الكتابِ من صَياصِيهم وقذفَ في قلوبهمُ الرعبَ فريقاً تقتلون وتأسِرونَ فريقاً\* وأورثَكم أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كلِّ شيءٍ قديراً ﴾(١) صدق اللهُ العظيم . وهكذا حُكِمَ على رجال يهودِ بني قريظةَ بالقتل

وهكدا حكِم على رجال يهـودِ بـني قريظـة بـالقتل فقُتِلـوا ، وأراح اللهُ المســلمين مــن غدرهــم وشــرورهم وكيدهم وخيانتِهم ، ولقد استحقُّوا الجزاءَ العـادل وذلـك حزاءُ الكافرين .

ولقد جعل الله تعالى الحقّ على لسان سعدِ بن معاذ على فنطق بحكم الله على بني قريظة ، وأقرَّه النبيُّ ﷺ على حكمه ، ونفذ له هذا الحكم .

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٥ ـ ٢٧ من سورة الأحزاب.

# وفاة سعدِ بن معاذ ر الله عله :

خرج سعدُ بنُ معاذ ﷺ يومَ الأحزاب حـــاملاً سيفَه ورُحَه وهو ينشدُ قائلاً :

لبِّثْ قليلاً يشهدِ الهيجا حملُ

ما أجمل الموت إذا حان الأجل تقولُ السيدةُ عائشةُ رضي الله عنها ، وكانت أمُّ سعدِ بنِ معاذ معها في حصن بني حارثة : فمرَّ سعدٌ وعليه درعٌ له مقلصةٌ قد حرجتْ منها ذراعُه كلُّها ، وفي يده حربتُه يركض بها .

فقالت له أمُّه : الحَقُّ ، أي بنيِّ ، فقد وا لله أُخِّرتَ .

قالت عائشةُ رضي اللهُ عنها: فقلتُ لها: يا أمَّ سعدٍ، أنه لددن أن درع سول كان أسهُ (١) مها ه

وا لله لودِدْتُ أن درعَ سعدٍ كانت أسبغُ (١) مما هي .

<sup>(</sup>١) أسبغ : أطول وأكمل .

وفحاًةً يصيبُه سهمٌ في ذراعه رماه به حبانُ بـنُ قيـس ابنُ العرقة ، فقطع منه الأكحلَ ـ وهو عــرقٌ في الــذراع ـــ فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابنُ العَرِقة .

فقال له سعدٌ ﷺ : عَرَّقَ اللهُ وجهَك في النار .

وجعل الدّمُ يتفجّرُ من وريده ، فأسرع إليه بعضُ الصحابة فحمّلوه إلى النبيِّ ﷺ ، فأمر أن تُنصَبَ لــه خيمـةٌ ليكونَ قريباً منه دائماً ، فكان ﷺ يعودُه في كلِّ يوم .

ولما ضُربَتْ لــه الخيمةُ في مســجد رســول الله ﷺ ، رفعَ بصرَه إلى السماء وقال :

( اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقيني لها ، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجالدَهم من قـوم آذُوا رسولَك وكذّبوه وأخرجوه ...

اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادةً ، ولا تُمِتْني حتى تُقِرَّ لي عيني من بني

قريظة ) .

ولما حكم على بني قريظة بقتل رحالهم ، وسبي ذراريهم ونسائهم ، وتقسيم أموالهم أقر ً الله عينه ، وشفى صدره ، وأحاب دعاءه ، فانفجر حرحُه من الليل وجعل الدمُ يسيلُ حتى مات شهيداً مجيداً عليه وأرضاه .

فنزل حبريلُ العَلَيْ على النبي الله فقال : يا محمدُ ، مَنْ هذا الميتُ الذي فُتِحتْ له أبوابُ السماء ، واهتزَّ له العرشُ ؟!

فقام النبيُ ﷺ مسرعاً بجرُّ ثوبَه إلى سعدِ بنِ معاذ فوجده قد مات ﷺ وأرضاه ، فألقى عليه النبيُّ ﷺ نظرةً وداع وقال : « هنيئاً لك يا أبا عمرو » .

ولقد حساء في رواية أخسرى أن النسي ﷺ جساءه جبريلُ الكيلِيُّ حين استيقظ من نومه ، فقال له : مَنْ رحلٌ من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهلُ السماء ؟

قال : لا أعلم ، إلاّ أن سعداً أمسى دَنِفاً(').

ثم قال : ما فعل سعدٌ ؟

قالوا : يا رسول الله ، قد قُبِضَ .

فلمّا صلّى النبيُّ الصبح خرج إلى سعد ومعه الناسُ ، فكان النبيُّ الله يمشي مسرعاً ، والناس يمشون خلفه حتى إنّ نعالَهم لتتقطَّعُ من أرجلهم ، وإن أرديتهم لتقعُ عن عواتقهم ، فقال له رجلٌ من أصحابه :

يا رسول الله ، قد بُتَتَّ الناسَ .

فقال : « إني أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سَبَقَتْنا إلى حنظلة » .

<sup>(</sup>۱) دَنِفٌ : مريضٌ .

راسه فوضعه في حِجرِه ، وكان قد سُجِّيُ<sup>(۱)</sup> بثوبِ أبيــضَ إذا مُدَّ على وجهه خرَجتْ رجــلاه ، وكــان رجــلاً أبيـضَ جسيماً ، فقال رسولُ ا لله ﷺ :

« اللهم إن سعداً قد جاهد في سبيلك ، وصدق رسولك ، وقضى الندي عليه ، فتقبَّلْ روحه بخير ما تقبَّلْتُ به روحًا » .

فلمّا سمع سعدٌ دعاءَ رسولِ الله ﷺ فتح عينيه ثم قال : السلام عليك يا رسولَ الله ، أمّا إني أشهدُ أنكَ رسولُ الله .

فقال له رسولُ الله ﷺ:

« هنيئاً لك يا أبا عمرو ، هنيئاً لك يـا أبـا عمـرو ، هنيئاً لك يا أبا عمرو » .

(١) سُجِّيَ : غُطِّيَ .

#### مناقبُه وفضائله:

ذكر ابنُ سعدٍ في الطبقات بسنده عن سلمةَ بنِ أسلمَ ابن حريس قال:

( رأيتُ رسولَ الله ﷺ ونحن على الباب نريدُ أن ندخلَ على أثَره ، فدخل رسول الله ﷺ وما في البيت أحدٌ إلا سعدٌ مُسَحَّى ، قال : فرأيتُه يتخطّى ، فلما رأيتُه وقفتُ ، وأوماً إليّ : قفْ ، فوقفتُ وردَدْتُ مَنْ وراتي ، وجلس ساعةً ثم خرج ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، ما رأيتُ أحداً ، وقد رأيتُك تتخطّى !!

فقال رسولُ الله ﷺ : ﴿ مَا قَدَرَتُ عَلَى مُحَلَّسٍ حَتَّى قبض لي مَلَكٌ من الملائكةِ أحدَ جناحيه فجلستُ ﴾ .

ورسولُ الله ﷺ يقول : « هنيئاً لك يــا أبـا عمـرو ، هنيئاً لك يا أبا عمرو ») .

وعن عامر بن سعد عن أبيه قال :

فقال النبيُّ ﷺ : ﴿ مَهَلاً يَا عَمْرُ ، فَكُلُّ بِاكِيةٍ مُكَذَّبَةٌ إِلاَّ أَمَّ سَعْدٍ مَا قَالَتَ مَن خَيْرِ فَلَمْ تَكَذَب ﴾ ) .

فقال : ﴿ يَا سَعَدُ ، إِنْ هَؤُلَاءَ قَدْ نَزَلُوا عَلَى حَكُمَّكُ

.. الخ ... » .

وعن عبد الله بن شدّاد قال :

( دخل رسولُ الله ﷺ على سعدِ بنِ معاذٍ وهـو يجود بنفسه فقال : « حزاك الله خيراً مـن سيدِ قـومٍ فقـد أنجزتَ الله ما وعدتَهُ ، ولَينجزنَّك الله ما وعدَك » ) .

وعن ابن عباس رضي ا لله عنهما قال :

( قال سعدُ بنُ معاذ : ثلاثٌ أنا فيهنّ رجلٌ :

يقولُ ابنُ عباس في تفسيرها: يعني كما ينبغي
 وما سوى ذلك فإنه رجلٌ من الناس ـ

ما سمعتُ من رسولِ الله ﷺ حديثاً قطُّ إلاّ علمتُ أنه حقٌّ من الله .

ولا كنتُ في صلاةٍ قط ، فشغلتُ نفسي بغيرهـــا حتى أقضيَها .

ولا كنتُ في حنازةٍ قطُّ ، فحـدّثتُ نفسي بغير

ما تقول ويقالُ لها حتى أنصرفَ عنها ) .

قال سعيد بنُ المسيَّب معلِّقاً على هذه الكلمات : (وإنه لصادقٌ فيما يقول : هذه الخصالُ ما كنتُ أحسبُها إلاَّ فِي نِينَ ) .

#### خاتمة

## في ذكر كراماته بعد وفاته رﷺ :

عن سعد بن إبراهيم قال:

( لما أخرج سريرُ سعدٍ قال ناسٌ من المنافقين :

ما أخفَّ جنازةً سعد .. أو قالوا : سريرَ سعد ..؟!!

فقال رسولُ الله ﷺ : « لقد نزل سبعون ألفَ مَلَـكِ

شهدوا جنازة سعد ، ما وطِئوا الأرضَ قبل اليوم » ) .

قال: (وحضره رسولُ الله ﷺ وهو يُغَسَّلُ ، فقبضَ ركبتَه ، فقال رسولُ الله ﷺ : «دخل ملَكٌ فلم يكن له مكان فأو سعتُ له » ) .

قال : ( وأمُّه تبكي وهي تقول :

ويلُ أمِّ سعدٍ سعدا براعــة ونـجـــدا بعد أيـادٍ يا له ومحدا مقدّماً ســدَّ بــه مســدًا

فقال رسولُ الله ﷺ : «كَـلُّ البواكـي يكذبـنَ إِلاَّ أُمَّ سعد » ) .

وعن الحسن قال :

( لما مات سعدُ بنُ معاذ، وكان رحلاً حسيماً حزلاً، جعل المنافقون وهم يمشون خلف سريره يقولون : لم نر كاليوم رجلاً أخف ً.

وقـالوا : أتـدرونَ لِـمَ ذلـك ؟ ذاك لحكمــه في بــني قريظة .

فذكرَ ذلك للنبيِّ عَلَيْ فقال:

« والذي نفسي بيده ، لقد كانت الملاثكةُ تحملُ سريرَه » ) .

وعن عبد الله بن عمرَ قال :

بلغني أنه شهد سعدَ بنَ معاذ سبعون ألفَ ملكِ لم ينزلوا إلى الأرض . وقال رسولُ الله ﷺ : ﴿ لَقَدْ ضُمَّ صَاحَبُكُم ضَمَّةً ثُمْ فُرجَ عنه ﴾ .

وقال ﷺ: « لهذا العبد الصالح الدي تحرَّك له العرشُ ، وفُتِحتُ له أبوابُ السماوات ، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا الأرضَ قبل ذلك ، ولقد ضُمَّ ضمّةً ثم أفرجَ عنه » .

وعن أبي سعيد الخدري ره قال :

(كنتُ أنا ممن حفر لسعدٍ قبرَه بالبقيع ، وكان يفوح علينا المسكُ ، كلما حفرنا قترةً من تراب حتى انتهينا إلى اللحد ) .

وعن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال :

( أَخِذَ إِنسانٌ قَبضةً من ترابِ قَبرِ سعدٍ فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسكٌ .

قال : فطلع علينا رسولُ الله ﷺ وقـد فرغنـا مــن

حفرته ووضعنا اللبن والماء عند القبر ، وحفرنا له عند دار عقيل اليوم ، وطلع رسول الله على علينا ، فوضعه عند قبره ثم صلى عليه ، فلقد رأيت من الناس ما ملا البقيع . وقد روي أن رسول الله على وقف عند قبر سعد ، فلما وضع سعد هي قبره تغير وحه رسول الله على وسبّح ثلاثا ، فسبّح المسلمون ثلاثا حتى ارتج البقيع . ثم كبر رسول الله على ثلاثا ، وكبر أصحابه ثلاثا ، حتى ارتج البقيع .

فسُئلَ رسولُ الله ﷺ عن ذلك ، فقيل له : يا رسول الله ، رأينا بوجهك تغيُّراً ، وسبّحت ثلاثاً ؟ فقال : تضايق على صاحبكم قبرُه ، وضُمَّ ضمّةً لو نجا منها أحدٌ لنجا سعدٌ منها ، ثم فرَّج اللهُ عنه ) .

وعن عائشةَ رضي اللهُ عنها قالت :

( مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدُّ فَقَداً عَلَى الْـمسلمين بعد رسول

ا لله ﷺ وصاحبيه ، أو أحدِهما ، من سعدِ بن معاذ ﴾ .

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لقد اهتزَّ العرشُ لموتِ سعد » .

وفي رواية جابرِ بنِ عبد الله : ﴿ لَقَدَ اهْنَزَّ عَــرشُ اللهُ لـموت سعد بن معاذ ﴾ .

وفي رواية الحسن : قال رسول الله ﷺ : « لقد اهترّ عرشُ الرحمن لوفاة سعدِ بن معاذ ، فرحاً به » .

وعبارةُ ( فرحاً به ) ليست من قول النبيّ ﷺ ، بل هي تفسيرٌ من الحسن .

وعن البراء ﷺ قال :

( أُهديَ لرسول الله ﷺ ثوبُ حرير ، فجعلنا نلمسُه ونتعجبُ منه ، فقال رسولُ الله ﷺ : أَيُعجبُكم هذا ؟ قلنا : نعم .

قال : فمناديلُ سعد في الجنة أحسنُ من هذا

وقيل : ألين ، أو ألينُ من هذا .

وعن واقد بن عمرو بن سعدِ بن معاذ لله قال :

( دخلتُ على أنس بنِ مالك ـ وكان واقدٌ من أعظم الناس وأطولِهم ـ فقال لي : مَنْ أنتَ ؟

قال : قلت : أنا واقدُ بنُ عمرو بنِ سعدِ بنِ معاذ . فقال : إنك بسعدِ لشبيةً .

ثم بكى وأكثرَ البكاءَ ، ثم قال : يرحمُ اللهُ سـعداً ، كان سعدٌ من أعظم الناس وأطولهم .

ثم قال :

« بعث رسولُ الله ﷺ جيشاً إلى أُكيدر دومة ، فبعث إلى رسول الله ﷺ جُبَّةٍ من ديباج منسوج بالذهب (١)، فلبسها رسولُ الله ﷺ ، فجعل الناسُ يمسحونها وينظرون إليها .

<sup>(&#</sup>x27;) في لُبس رسول الله ﷺ الذهبَ تفصيلُ ليس هنا بحال ذكره .. والله أعلم .

فقال رسولُ الله ﷺ : أتعجبون من هذه الجبّة ؟ فقالوا : يا رسول الله ، ما رأينا قطُّ أحسلنَ منها . قال ﷺ :

« فــوا لله لَمنــاديلُ سـعدِ بـنِ معــاذ في الجنـــة أحــــــــنُ مما ترون » .

فرضي الله عن سعد بن معاذ وعن جميع شهداء المسلمين ، وقبل عملَهم وشكر سعيَهم ، وأدخلهم فسيح جناته ...

مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً \*
 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً (١٠) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٦٩ ـ ٧٠ من سورة النساء .

### تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين

وإلى لقاء مع عملاق آخر من عمالقة الإسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

## عبد الله بن مسعود ﴿ عَلِيْهُ

### « من أحبَّ أن يسمعَ القرآنَ غَصًّا كما أُنزِلَ فلْيَسْمَعْهُ من ابن أمِّ عبد » حديث شريف

#### اسمه ونسبه:

هو عبدُ الله بنُ مسعودِ بنِ غافل بن حبيب بن شمخ ابن فأر بن مخزوم بن صاهلةً بنِ كاهل بن الحارث بن تميسم ابن سعد بن هُذَيل بن مدركة .

### كَفَيْنُهُ :

كان الله يلقيم أبا عبد الرحمن ، وهو هـ ذليٌّ حليفُ بني زهرة ، ذلك أن أباه مسعود بن غافل كان قــد حـالف في الجاهلية عبدَ الله بن الحارث بن زهرة . وكان معروفاً بين جميع الصحب الكرام لله بأنه صاحبُ سواد (''رسول الله لله ، ووساده ، وسواكه ونعليه وطهوره ، فكان يسترُ رسولَ الله لله الذا اغتسل ، ويوقظُهُ إذا نام ، ويمشي معه في الأرض ، وذلك في السفر. وعن عبد الله بن شداد : أن عبد الله بن مسعود كان صاحبَ السواد والوساد والنعلين .

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبدُ الله بنُ مسعود يُلبِسُ رسولَ الله الله عليه ، ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا.

فإذا أراد رسول الله ﷺ أن يقوم ألبَسَه ثـم مشـى بالعصا أمامه حتى يدخلَ الحجرةَ قبل رسول الله ﷺ .

وهكذا كان ﷺ يخدم رسول الله ﷺ ، ويلازمــه في

<sup>(</sup>۱) السواد : السر . والوساد : الفراش .

سفره وحَضَرهِ ، وكان يدخلُ عليه بيوتُه أكــــثر ممــا يدخـــلُ غيرُه ، ويجالسُه أكثر مما يجالسه غيره من الصحب الكرام ، فكان يظفر من رسول الله ﷺ بفُرَصِ لم يظفرْ بها سواه . يقول أبو موسى الأشعري ركا: لقد رأيت

ويقسول عبد الله بسن مسمعود ري قسال لي رسولُ الله ﷺ: « إذنسك على النوفع الحجاب ، وأن تسمعَ سِوداي (١) حتى أنهاك ».

#### صفته:

كان 🚓 قصيراً جداً ، نحيفاً ، أسمر .

النبيُّ ﷺ ، وما أرى إلاَّ ابنَ مسعود من أهله .

فعن مولاه نفيع قال : كان عبد الله بن مسعود من أجود الناس ثوباً أبيض ، ومن أطيب الناس ريحاً .

(۱) سوادي : سر<sup>ا</sup>ي .

فكان يُعرَف بالليل بريح الطيب .

وكان كثيرَ التشبُّه برسول الله ﷺ في هديـه ودَلّـه وسَمْتِه(١) .

يقول حدَيفةُ : إن أشبهُ الناس هدياً ودلاً وسمتاً . محمد على عبدُ الله بنُ مسعود ، من حيث يخرجُ إلى أن يرجعَ لا أدري ما يصنع في بيته .

وقيل لحذيفة : أخبرنا برجلٍ قريبِ السَّـمتِ والهـدي من رسول الله ﷺ نأخذ عنه ..

فقـــال : مـــا أعـــرفُ أحـــداً أقـــربَ سمتـــاً ودلاً برسول الله ﷺ من ابنِ أمِّ عبد حتى يواريَه جدارُ بيت .

قال: ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ﷺ أن ابنَ أمِّ عبد من أقربهم إلى الله وسيلة.

<sup>(</sup>١) السَّمْت : حُسن الهيئة والمنظر . والهديُّ والدَّلَّ : هما من السكينة والوقـار في الهيئة والمنظر والشمائل .

وعن أبي عبيدة رهي قال : كان عبـد الله إذا دخـل الدارَ استأنس ورفعَ كلامَهُ كي يستأنسوا .

#### إسلامُه:

أسلم عبدُ الله بن مسعود فله قديماً بمكة ، وكان سادسَ ستّةٍ أسلموا واتبعوا رسولَ الله يل افكان من السابقين الأوائل الذين فازوا بصحبة المصطفى يل وتُوّجوا بمدح الله تعالى لهم في كتابه العزيز ، حيث يقول الله عزَّ وجل فيهم :

﴿ والسابقون الأوَّلونَ من المهاجرينَ والأنصارِ والَّذين اتَبعوهم بإحسانُ رضي الله عنهم ورَضُوا عنه وأعدَّ هم جنّاتٍ تجري تُحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً ذلك الفوزُ العظيم ﴾(١) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٠ من سورة التوبة .

يقول عبدُ الله بن مسعود ﷺ : لقــد رأيتُـني ســادسَ ستّةٍ ما على وحه الأرض مسلمٌّ غيرُنا .

ولْنُصْغِ إلى عبد الله بن مسعود وهو يحدُّنُنا عن نبأِ إسلامه-، ولقائه برسول الله ﷺ، يقول:

( كنت غلاماً يافعاً (١) أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط ، فجاء النبي الله وأبو بكر الله ، فقالا : يا غلام ، هل عندك من لبن تسقينا ؟

فقلت : إنى مؤتمَّنُّ ، ولست ساقيَكما .

فقال النبي ﷺ: هل عندك من شاةٍ حائل لم يَنزُ عليها الفحلُ ؟

قلتُ : نعم .

فأتيتُهما بها ، فاعتقلها النبيُّ ﷺ ، ومسح الضّرعَ ، ودعا ربَّه فحفل الضرع .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> يافعاً : شابّاً .

ثم أتاه أبو بكر بصخرةٍ متقعّرة ، فاحتلب فيها ، فشرب أبو بكر ، ثم شربت ، ثم قال للضرع ، اقلِص فقلَص .

فأتيتُ النبيَّ عَلَيُّ بعد ذلك ، فقلتُ : علَّمْني من هذا القول ...

فقال : إنَّك غلامٌ مُعَلَّمٌ ، فأخذتُ من فيه سبعين سورةً لا ينازعني فيها أحدٌ ) .

لقد رأى النبيُّ ﷺ من آياتِ صدقه وإخلاصه وأمانتـه وأماراتِ فطنته وذكائه ، ما يجعلُه موضعُ ثقتِه وحَمْلِ سرِّه حين قال له : إنى مؤتمن ، ولست ساقيكما .

ولعلّ رسولَ الله ﷺ انبهر وفُوجئ حين سمع هـذا الجوابَ الصريحَ والجريءَ .

ولعلّه ﷺ كان يبحثُ عن أمثال هذا الفتـــى الأمـين ، لأن دعوتَــه تــحتــاجُ إلى شبابٍ أُمنــاء مُلِثوا قوةً ونشــاطــــــاً وحيويةً يتجاوبون مع صوت الحق ، ويتفاعلون مـع دعـوة الخير ، وينهضون مسرعين لمحاربة الشرّ ومقاومة والمنكر في كل مكان .

لقد وحد النبيُّ عَلَيْ ضالَته في شخصِ عبد الله بن مسعود على ، فأراد أن يختبر أمانته وذكاءَه ، فطلب منه أن يسقيّهُ اللبن ، فسمع منه الجواب الذي جعله يحكم عليه بالأمانة والعلم ، فقال له : إنك غلامٌ معلّم .

ولسوف يكتشفُ رسولُ الله ﷺ في ابنِ مسعودٍ ﷺ أماراتِ الذكاء والفطانة والألمعيّة ما يزيدُه إعجاباً وانبهاراً. ولسوف يدرك رسولُ الله ﷺ أن هذا الفتى الراعي الفقيرَ المغمورَ سوف يصبحُ في ظلِّ الإسلام ، وبرعاية رسولُ الله ﷺ ، وتربيته الحكيمة ، وتعليمه المتقنِ ، إحدى معجزات الإسلام .

# عبد الله بن مسعود ركليه

## يتحدى قريشاً بالقرآن:

( ولسوف يفاجئ ابنُ مسعودٍ الله النبيّ ﷺ بأوّل معجزة أكرمه الله بها ، يوم يتحدّى بإيمانه كبرياءَ قريش ، ويقهرُ بصلابته حبروتَهم .

لقد ذهب ابنُ مسعود بعد أن أعلنَ إسلامَه إلى البيت حيثُ أشرافُ مكةً وزعماؤها مجتمعون ، فيقفُ على رؤوسهم ، ويرفع صوتَه الحلوَ الغضَّ الليَّنَ الذي أكرمه اللهِ تعالى به ، فيقول :

#### بسم الله الوهمن الوحيم

﴿ الرحمن \* علَّم القرآن \* خلق الإنسان \* علَّمــهُ البيان \* الشمسُ والقمرُ بحسبان \* والنجم والشجرُ

يسجدان ﴾<sup>(١)</sup> .

ولا يتصوَّرون أن هــذا الــذي يتحـــدّى بأسَــهم وكبرياءَهم إنما هو أجيرُ واحدٍ منهم ، وراعي غنمٍ لشريفٍ من أشرافهم )(٢٠) .

يقول القاسمُ بنُ عبد الرحمن : كــان أول مــن أفشــى القرآنَ بمكة من في رسول ا لله ﷺ عبدُ ا لله بن مسعود .

ويقول الزبير بن العوام ، كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله بلا بمكة عبد الله بن مسعود ، بالقرآن بعد معالوا : والله المحتمد عيوماً أصحاب رسول الله بلا فقال المراد والله ما سمعت قريسٌ هذا القرآن يُجهَرُ لها قط ، فمَنْ رجلٌ .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآيات من أول سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٢) رجال حول الرسول .

يسمعهموه ؟

فقال عبدُ الله بن مسعود: أنا.

قالوا: إنّا نخشاهم عليك ، إنما نريد رحلاً له عشيرةً يمنعونه(١) من القوم إن أرادوه .

فقال : دعوني ، فإن الله سيمنعُني .

فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام (٢) في الضحى ، وقريش في أنديتها ، فقام عند المقام فقراً : بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن مستقبلهم يقرؤها .

فتأمّلوه قائلين : ماذا يقولُ ابنُ أمِّ عبد ...؟ إنه ليتلـو بعضَ ما جاء به محمدٌ ..!!

فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهَه ، وهــو مـاضٍ في

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> يمنعونه : يحمونه .

<sup>(</sup>٢) المقام : هو مقام إبراهيم الطَّيْكُلُّم .

قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ .

ثم عاد إلى أصحابه مصاباً في وجهه وحسده ، فقالوا له : هذا الذي خشيناه عليك .

فقال : ما كان أعــداءُ الله أهــونَ علـيَّ منهــمُ الآن ، ولئن شئتم لأغادينّهم بمثلها غداً(\).

فقالوا له: حسبُك (٢) ، فقد أسمعتَهم ما يكرهون.

<sup>(</sup>١) أي لأفعلنّ بهم غداً كما فعلتُ اليومَ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> حسبك : كافيك .

## ثناء رسول الله ﷺ على قراءته :

وتمرُّ الأيام بعبد الله بن مسعود فيزدادُ تقرُّباً من رسول الله ﷺ ، وملازمةً له حتى أصبح علَماً من أعلام الصحابة وفقيهاً من فقهائهم ، حتى لقد قال هو : (أخذتُ من فم رسول الله ﷺ سبعينَ سورةً لا ينازعُني فيها أحدٌ ) .

وحينشذ أدرك النبيُّ ﷺ أن تلميذُه المجتهدَ قد مُلئَ علماً حتى غدا واحداً من أعلم الصحابة .

فكان النبيُّ ﷺ يوصي أصحابَه أن يقتدوا بابنِ مسعود ويتعلَّموا منه ، فيقول : «تمسكوا بعهد ابنِ أمِّ عبد » .

ويقول : « من أحبَّ أن يسمع القرآنَ غضًّا كما أُنزل فليسمعُهُ من ابن أمِّ عبد » . ويقول: « من أحبَّ أن يقرأ القرآنَ غضّاً كما أُنزل، فليقرأه على قراءة ابن أمِّ عبد » .

ولقد طلب منه النبيُّ ﷺ يوماً أن يقرأ عليه شــيتاً مـن القرآن ، فقال له : « اقرأُ علمَّ يا عبدَ الله » .

فقـال ابنُ مسعود : أقـرأُ عليــك ، وعليــك أُنــزلَ يا رسولَ الله ..؟!!

فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ إِنِّي أَحْبُ أَنْ أَسْمَعُهُ مَنْ غَيْرِي ﴾ .

فأخذ ابنُ مسعود ﷺ يتلو من سورة النساء حتى بلغ قولَه تعالى : ﴿ فكيفَ إذا جئنا من كلِّ أمَّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً \* يومئذٍ يودُّ الذين كفروا وعصوا الرَّسولَ لو تُسَوَّى بهمُ الأرضُ ولا يكتمونَ الله حديثاً ﴾(١).

<sup>(</sup>١) الآيتان ٤١ ـ ٤٢ من سورة النساء .

« فبكى النبي ﷺ ، وفاضت عيناه بالدموع ، وجعل يشيرُ بيده إلى ابن مسعود : أن حسبُك ، حسبُك يا ابن مسعود » .

وعن علقمةً قال : ( جماء رجلٌ إلى عمرَ ، وهمو بعرفة ، فقال : جئتُ يا أمير المؤمنين من الكوفة ، وتركتُ بها رجلاً يملى المصاحف عن ظهر قلبه .

فغضب عمرُ ، وانتفخ حتى كاد يملأً ما بين شعبتي الرحل ...

فقال: مَن هو ويحك ؟

قال : عبدُ الله بن مسعود .

فما زال يُطفأ ويزولُ عنه الغضب حتى عاد إلى حالِه التي كان عليها ، ثم قال : ويحك ، وا الله ما أعلمُ بقي من الناس أحدُّ أحتُّ بذلك منه وسأحدُّ ثك عن ذلك ... ويتابع عمرُ على قائلاً :

كان رسولُ الله ﷺ لا يزال يسمرُ (۱) عند أبي بكر الليلةَ كذلك في أمرٍ من أمور المسلمين ، وإنه سمر عنده ذات ليلةٍ، وأنا معه، فخرج رسولُ الله ﷺ وخرجنا معه، فإذا رجلٌ قائمٌ يصلي في المسجد ، فقام رسولُ الله ﷺ يستمع قراءته ، فلمّا كِدْنا نعرفُه قال ﷺ :

« من سرَّه أن يقرأ القرآن رطباً كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أمِّ عبدٍ » .

قال عمرُ ﷺ:

ثم جلس الرجلُ يدعو، فجعل رسولُ الله ﷺ يقـول له: « سَلْ تُعْطَهُ .. سل تعطه » .

ويتابع عمر ر الله قائلاً :

قلتُ : وا لله لأغدوَنَّ عليه فلأُبشِّرَنَّه .

قال : فغدوتُ عليه فبشّرتُـه ، فوحدتُ أبا بكرٍ قـد

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السمر : السهر بالليل .

سبقني إليه فبشره .. ولا وا لله ما سابقتُه إلى خيرٍ قـطُّ إلاّ سبقني إليه ) .

ولقد تحدّث ابنُ مسعود ﷺ عن النعمة العظمى الستي أنعم الله تعالى بها عليه ، فقال :

ر والذي لا إله غيرُه ، ما نزلتُ آيةٌ من كتاب الله إلاّ وأنا أعلمُ فيمن نزلت وأين نزلت ...

ولو أعلمُ مكانَ أحدٍ أعلمَ بكتاب الله مني تنالُه المطايا لأتيتُه ) .

لم يقلِ ابنُ مسعودٍ هـذا الكلامُ تعالياً ، ولا كِبْراً ، ولا خِبْراً ، ولا غروراً ، بل قاله متحدِّناً عن نعمة الله تعالى ، ولذلك قال بعد قوله : ولو أعلمُ مكانَ أحدٍ أعلمَ بكتاب الله مين تنالُه المطايا .. قال : لأتيتُه .. أي لآخذ عنه العلم .

ثم قال : وما أنا بخيركم .

وقال في قولــه تعــالى : ﴿ اللَّهِينِ اســـتجــابــوا لله

والرسول ﴾<sup>(١)</sup> ..

قال : كنّا ثمانية عشر رجلاً .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ۱۷۲ من سورة آل عمران .

## شهادةُ رسول الله ﷺ له بالجنة :

روى ابنُ عبد البرّ في الاستيعاب أنّ ابنَ مسعود هاجر الهجرتين جميعاً: الأولى إلى أرض الحبشة ، والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة ، وصلّى القبلتين ، وشهد له رسولُ الله على بالجنة ، فيما ذكر في حديث العشرة بإسناد حسن جيّد .

ثم ساق الحديث بسنده حتى انتهى إلى سعيد بن زيد عليه قال :

«كنا مع رسول الله ﷺ على حراء ، فذكر عشرةً في الجنة ، وهم :

أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن مالك ، وسعيد بن زيد ، وعبد الله بن مسعود » وقوله : (سعد

ابن مالك ) هو سعد ابن أبي وقّاص 🤲 .

والمعروف أن ابن مسعود غيرُ مذكور ضمن العشرة المبشرين بالجنة ، في غير هذا الحديث ، واللذكور بدلاً منه أبو عبيدة عامرُ بنُ الجرّاح عليه .

وسواءٌ ذُكِرَ ابنُ مسعودٍ مع العشرة أم لم يُذكر فإنه مبشَّرٌ بالجنة ، كما أنّ جميع أصحاب رسول الله ﷺ مبشّرون في الحقيقة ، خاصّةً وأن ابنَ مسعود ﷺ شهدَ بدراً ، وقد روي أنّ جميع أهل بدر اطّلع الله عزّ وجلَّ عليهم ، وقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم .

ومنِ اطَّلع اللهُ عزّ وحل عليه وغفــر لــه لا شــكّ أنــه مشهودٌ له بالجنة .

وعـن علـيّ ، قـال : قـال رسـول الله ﷺ : « لو كنت مؤمِّراً أحداً ـ وفي روايــة : لو كنت مستخلفاً أحداً \_ من غير مَشُورةٍ لاستخلفتُ ابنَ أمِّ عبدٍ "(١) .

وقال ﷺ : « اهدوا هدي عمار ، وتمسّكوا بعهد ابن أمِّ عبد » .

وقال يمدح عبد الله بنَ مسعود : ﴿ لَرِحـلُ عبـدِ اللهُ يوم القيامة في الميزان أثقلُ من حبل أُحد ﴾ .

<sup>(</sup>١) ر <sup>(٢)</sup> الاستيعاب .

### مكانته في العلم:

لقد انتهى علمُ الصحابة إلى عشرة ، ، وعبد الله بـن مسعود واحدٌ منهم .

يقول السيوطي في الإتقان :

( والذين اشتهروا بتفسير القرآن من الصحابة عشرة: وهم الخلفاء الراشدون ، وعبدُ الله بن مسعود ، وعبدُ الله بن عباس ، وأبيُّ بنُ كعب ، وزيدُ بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبدُ الله بن الزبير ) .

وعن مسروق قال :

( شاممتُ<sup>(۱)</sup> أصحابَ محمد ﷺ ، فوجدتُ علمَهمُ انتهى إلى ستّة نفر منهم :

عمرُ ، وعلَيٌّ ، وعبد ُ الله ، وأبيُّ بن كعب ،

<sup>(</sup>١) أي اختبرتُهم ، ونظرتُ ما عندهم من العلم .

وأبو الدرداء ، وزيد بن ثابت .

ثم شاممتُ هؤلاء الستة ، فوجدتُ علمَهمُ انتهـــى إلى رحلين : عليِّ بن أبي طالب ، وعبدِ الله بن مسعود ) . وعن مسروق أيضاً قال :

( جالستُ أُصحابَ محمله علل ، فوجدتُهم

( حالست اصحاب عمسه هيء ، فوجد بهسم كالإخاذ (١) يُروي الرجلين ، والإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهملُ الأرض لأصدرَهم (٢) ، فوجدتُ عبدَ الله بن مسعود من هذا الإخاذ ) .

وقال أبو موسى الأشعريُّ الله وهو يتحدّث عن ابن مسعود: (لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبرُ فيكم).

<sup>(</sup>¹) الإخاذ : ما يُتَّخذُ من الجلد ليجتمعَ فيه الماءُ كالغدير .

<sup>(</sup>٢) أي صرفهم وقد ارتووا .

وعن أبي الأحوص قال : ( شهدتُ أبا موسى وابنَ مسعود حين مات ابنُ مسعود ، وأحدهما يقول لصاحبه : أ تُراه ترك مثله ؟

سُئلَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﴿ عن أصحاب النبيِّ ﷺ، فقال : عن أيِّهم تسألون ؟

قالوا : أخبرنا عن ابن مسعود .

فقال : عُلِّمَ القرآنَ والسنَّةَ ثـم انتهى ، وكفى بـه علماً .

ولقد اجتمع نفرٌ من الصحابة يوماً عنـد عليّ بن أبي طالب ﷺ فقالوا له : يا أميرَ المؤمنين ، ما رأينا رحــالاً

<sup>(</sup>¹) إن : يمعنى قد ، أي : قد قلتُ ذاك ، كقوله تعالى : ﴿ فَلَاكُو إِنْ نَفَعَتُ الذَّكرى ﴾ .

كان أحسنَ خُلُقاً ، ولا أرفقَ تعليماً ، ولا أحسنَ مجالسةً، ولا أشدَّ ورعاً من عبد الله بن مسعود .

فقال عليٌّ الله : نشدتُكمُ الله ، أهو صدقٌ من قلوبكم ؟

قالوا: نعم .

قال : اللهم ، إني أشهدك ، اللهم إني أقول فيه مشلَ ما قالوا أو أفضل ، لقـد قـرأ القـرآنَ فـأحلَّ حلالَـه وحـرَّم حرامَه ، فقية في الدين ، عالِمٌ بالسنّة .

ولقد صدقتْ فيه نبوءةُ رسول الله ﷺ يومَ قال لــه: «إنك غلامٌ معلّم».

فلقد فتح الله عز وجل عليه وعلَّمه حتى صار واحداً من العلماء المعدودين والقرّاء المشهورين الذين تربَّوا في أحضان النبيِّ على يتفجّرُ العلمُ من جوانبهم، وتنطق الحكمة على ألسنتهم، أبرّ الناس قلوباً، وأغزرهم علماً، وأقلّهم تكلَّفاً ، وأصدقهم لهجة ، وأشدُّهم تورُّعاً ، وأكثرهم زهداً ، وأبلغهم تواضعاً .

فعن زيد بن وهب قال : أقبل عبد الله بن مسعود ذات يوم ، وعمر حالس ، فلما رآه مقبلاً قال : كنيف مُلئ علماً .

وفي رواية : لقد ملئ فقهاً .

وعن الشعبيّ قال: ذكروا أنّ عمرَ بـنَ الخطاب الله لله يُ مركباً في سفر له فيهم عبد الله بن مسعود، فأمرَ عمرُ رحلاً يناديهم: من أين القوم ؟

فأجابه عبدُ الله بن مسعود : أقبلنا من الفحّ العميق . فقال عمرُ : أين تريدون ؟

فقال عبد الله : البيتَ العتبقَ .

فقال عمرُ: إنّ فيهم لَعالماً.

فأراد عمرُ أن يتعرّف على ذلك العالم ، فأمرَ رحــلاً

أن يقولَ لهم : أيُّ القرآن أعظمُ ؟

فأجابه ابنُ مسعود : ﴿ الله لا إلىه إلاّ هـو الحــيُّ القيوم .. ﴾(١) حتى ختم الآية .

فقال عمرُ: نادِهم أيُّ القرآن أحكمُ ؟

فقــــال ابــــن مسـعــود : ﴿ إِنَّ الله يَـــأمـــر بــالعــدل والإحسان ..﴾(٢) .

قال عمرُ: نادِهم أيُّ القرآن أجمع ؟

فقال ابن مسعود : ﴿ فَمَن يَعْمَـلُ مُثْقَـالَ ذُرَّةٍ خَيْرًا

يَرَهُ \* ومن يعملُ مثقالَ ذرّةٍ شرًّا يرَهُ ﴾(٣) .

قال عمر : نادِهم أيُّ القرآن أخوفُ ؟

فقال ابنُ مسعود : ﴿ ليس بأمانيِّكم ولا أمانيِّ أهل

<sup>(</sup>١) الآية ٥٥٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٠ من سورة النحل .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الآيتان ٧ ـ ٨ من سورة الزلزلة .

الكتاب مَنْ يعملْ سُوءاً يُجْزَ به .. ﴾ (١) .

فقال عمرُ : نادِهم أيُّ القرآن أرجى ؟

فقال ابنُ مسعود: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الذَّيْنِ أَسَرِفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمةِ الله إن الله يغفرُ الذنوبَ جميعاً .. ﴾(٢).

فقال عمرُ: نادِهم أيُّ القرآن أحزن ؟

فقال ابن مسعود : ﴿ وَإِنْ تَبَدُوا مِنَا فِي أَنْفُسُكُمُ أَو تَخْفُوهُ يَحَاسِبُكُمُ بِهِ اللهِ ..﴾ (٣).

فقال عمرُ : نادهم أفيكمُ ابنُ مسعود ؟

قالوا: نعم .

وبالتأمُّل في هذه الروايات المختلفة نلمسُ غزارةً علم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ۱۲۳ من سورة النساء .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الآية ٥٣ من سورة الزمر .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الآية ٢٨٤ من سورة البقرة .

هذا الصحابيّ الجليل ، وقوةَ حافظته وحُجّته ، وسرعةَ بديهته ، وهو الذي تفرّس فيه النبيُّ ﷺ النبوغَ والذكاءَ والفطانة ، وبشره بالتقدُّم في العلم ، والرسوخ في الحفظ والفقه والتفسير والحديث ، حتى صار فقيه الأمة ، وعميد حفظةِ القرآن والسنة جميعاً .

## تعظيمُهُ لحديث رسول الله ﷺ:

على الرغم من تقدُّمِ ابن مسعود في العلم ، وبلوغِه درجةً عاليةً من الحفظ والضبط ، فقد كانت روايتُه عن رسول الله ﷺ قليلةً بالنسبة لمكانتِه معه وملازمتِه إيّاه .

فلقد عاش معه سنين كثيرةً ، ولازمه أكثرَ من غيره ، فما سهُّ قلّة الرواية عنه ؟؟

لقد كان ابن مسعود يُجلُّ النبيَّ ﷺ إحلالاً عظيماً ، ويتأدّبُ معه تأدُّباً بالغاً وذلك في حياته وبعد وفاته ، ولقد ازدادَ هذا التعظيمُ والأدبُ والاحترامُ، ونما مع الأيام، ثم تحوّل إلى خشوع وتقديس وإحلال .

فكان إذا تحدّت عن النبي الله ، أو روى عنه أخذَته الرعدة ، وبدا عليه الخوف والاضطراب خوفاً من أن ينسى فيبدل حرفاً مكان حرف ، أو كلمة بدل أخرى .

يقول مسروقٌ:

حدَّث ابنُ مسعود يوماً حديثاً فقال : سمعت رسولَ الله ﷺ ... ثم أُرعِدَ ، وأرعِدَتْ ثيابُه ، ثم قال : أو نحو ذا ، أو شبه ذا .

ويقول عمرو بنُ ميمون :

ويقول علقمةُ بن قيس :

كان عبــدُ الله بــن مســعود يقــومُ عشــيّةَ كـــلِّ خميس متحدِّثـاً، فما سمعتُه في عشـيّةٍ منهـا يقــول : قــال رسولُ الله ﷺ ، غيرَ مرةٍ واحدة . فنظرتُ إليـه وهـو معتمـدٌ على عصـا ، فـإذا عصـاهُ ترتجفُ وتتزعزع .

وقال عبدُ ا لله بنُ مرداس :

كان عبدُ الله بن مسعودٍ يخطبنا كلَّ خميسٍ ، فيتكلّمُ بكلماتٍ فيسكتُ حين يسكتُ، ونحن نشتهي أن يزيدُنا . ولعلَّ الرواية التالية توضحُ لنا سببَ قلّةِ روايته عن

رسول الله ﷺ .

روى مسلمٌ في صحيحه عن ابن مسعود ﷺ قال : سألتُ رسولَ الله ﷺ : أيُّ العمل أفضلُ ؟

قال : الصلاةُ لوقتها .

قلتُ : ثم أيّ ؟

قال : برُّ الوالدين .

قلتُ : ثمَّ أيّ ؟

قال : الجهادُ في سبيل الله .

فما تركتُ أستزيدُه إلا إرعاءً عليه .

أي : فما تركتُ الاستزادةَ منه إلا إشفاقاً عليه أو رفقاً به ، فكأنه الله خشي عليه التعبَ ، فحرص على راحته فسكت عنه .

ولقد قال مبيِّناً ذلك : ولو استزدتُه لزادني ، رضي الله عنه وأرضاه .

#### جهادُه:

شهد ابـــنُ مســعود ﷺ المشــاهدَ كلَّهـــا مــع رسول الله ﷺ .

وإن له يوم بدر لموقفاً عظيماً ومشهوداً لا يكادُ ينساه ، بل لا يكاد ينساه مسلمٌ إلى يوم القيامة ، ذلك أنه أجهز على عدوِّ الله أبي جهلٍ فرعونٌ هذه الأمة ، وقضى عليه ، وأراح المسلمين من شرِّه وفسادِه ..

واسمحوا لي أن أعود بكم إلى مسرح غزوة بدر لنشهد معاً مقتل هذا الطاغية .

فهذا معاذ بن عمرو بن الجموح يقاتل وسط المعركة ، ويتصدّى لعدوِ الله أبي جهل ، ويضربُه ضربة بالسيف قطعت نصف ساقه ، ثم يمرُ به معاذ بن عفراء ، فيضر به ضربة أثبتته .

وبعد انتهاء المعركة أمرَ النبيُّ ﷺ أن يُلتَمسَ أبو حهل في القتلى .

فانطلق عبدُ الله بنُ مسعود ﷺ يبحثُ عنه ، فوجـده بآخر رمَق ، فوضع رجليه على عنقه وقال له : هل أخزاكَ اللهُ يا عدوَّ الله ؟

قال : وبماذا أخزاني ، أعمارٌ على رجـلٍ قتلتمـوه ؟ أخبرني لمن الدائرةُ اليومَ ؟

قال ابنُ مسعود : لله ورسولِه .

فقال أبو جهل لابن مسعود ، وكان قد وضع رحلَـهُ على عنقه : لقدِ ارتقيتَ مُرتقىً صعباً يا رويعيَ الغنمِ .

ثم احتز ابن مسعود رأسه ، ومضى به إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، هذا رأس عدو الله أبى حهل .

فقال ﷺ : ﴿ الله الذي لا إله إلاَّ هو، فردَّدَها ثلاثــًا،

ثم قال: الله أكبر ، الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبد ، وهزم الأحزاب وحده ، انطلق أرنيه ، فلمّا رآه النبي على قال: هذا فرعون هذه الأمة ، ثم أمر أن يُحر إلى القليب .

يقول ابن مسعود : وقد كنت ضربته بسيفي فلم يعمل فيه ، فأخذت سيفه ، فضربته به حتى قتلته ، فنفلن (١) رسول الله على سيفه .

<sup>(</sup>١) أي أعطاني سيف أبي جهل نفلاً ، أي غنيمة .

### موقفه من جمع القرآن وإحراق المصاحف:

لا أقصد بقولي ( جمع القرآن ) بيان كيفية جمعه ، أو طريقة جمعه ، بل أقصد ذكر موقف عبد الله بن مسعود الله من جمع القرآن في عهد عثمان الله وإحراقه المصاحف ، فأقول :

لقد انتشر الإسلام في جميع بقاع الأرض ، وعمَّ نورُه المشرق والمغرب ، وسكن المسلمون الأمصار ، فكان أحدُهم إذا سمع قراءة غيره خطَّاه ، وقال له : قراءتي خير من قراءتِك .. فعلم بعضُ المصلحين من المسلمين بذلك فانطلق بدافع الغيرة على كتاب الله ، وذهب إلى عثمان شه فأخبره .ما سمع ورأى ، فأمر عثمان بكتابة القرآن .

روى البخاري عن أنسٍ أن حذيفــةً بنَ اليمـان قدم

على عثمان وكان يغازي أهلَ الشام في فتحِ أرمينيــة وأذربيجان مع أهل العراق ، فـأفزعَ حذيفةَ اختلافُهـم في القراءة .

فقال لعثمانَ : أدرِكُ الأمَّةَ قبل أن يختلفوا اختـلافَ اليهودِ والنصارى ، فأرسـل إلى حفصة : أن أرسـلي إلينــا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردُّها إليك .

فأرسلت بها حفصةً إلى عثمانَ ، فأمر زيدَ بنَ ثابتٍ، وعبدَ الله بن الزبير ، وسعيد بنَ العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف .

وقال عثمان لـ لرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بنُ ثابتٍ في شيءٍ من القرآن ، فــاكتبوه بلســـان قريش فإنه نزل بلسانهم .. ففعلوا .

حتى إذا نسخوا الصحف في المساحف ردَّ عثمانُ الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كلِّ أفسوٍ بمصحف

مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كلِّ صحيفةٍ أو مصحفٍ أن يُحرَقَ .

قال زيدٌ: ( ففقدتُ آيةً من الأحزاب حين نسخنا المصحفَ قد كنتُ أسمعُ رسولَ الله ﷺ يقرأ بها ، فالتمسناها فوجدناها مع حزيمة بن ثابت الأنصاري ... ﴿ مِنَ المؤمنسين رجالٌ صدقوا مسا عاهدوا الله عليه .. ﴾ (١) فألحقناها في سورتها في المصحف )(١).

قــال ابــن حجــر : وكــان ذلــك في ســنةِ خمــسِ وعشرين .(٣)

وعن أنس بن مالك ركه قال :

( اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة الأحزاب .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإتقان للسيوطي .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الإتقان .

الغلمانُ والمعلمون ، فبلغ ذلك عثمانَ بنَ عفان ، فقال : عندي تكذّبون به ، وتلحنون فيه ..؟!! فمن نأى عين كان أشدَّ تكذيباً ، وأكثرَ لحناً ..

يا أصحابَ محمد ، اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً .

فاجتَمعوا فكَتَبوا فكانوا إذا اختلفوا وتــدارؤوا في أيّ آيةٍ ، قالوا : هذه أقرأها رسولُ الله ﷺ فلاناً ، فيُرسَلُ إليه وهو على رأس ثلاثٍ من المدينة ، فيقال له :

> كيف أقرأك رسولُ الله ﷺ آيةَ كذا وكذا ؟ فيقول : كذا وكذا .

> > فيكتبونها وقد تركوا لذلك مكاناً )(١).

إذن من أجلِ قطع الاختلاف ، ونَبْـذِ التفريــق في كتاب الله تعــالى أمَـرَ الخليفـةُ عثمـانُ الله بكتابـة القـرآن الذي كان مجموعاً في الصحف وحَمْعِهِ في مصحفٍ واحد،

(١) الاتقان .

ثم أمر بردِّها إلى أمِّ المؤمنين حفصة رضي الله عنها ، وأمر بإحراق ما بقي من الصحف المختلف فيها سوى صحف حفصة لأنها الصحف الأمُّ .

وكان عبدُ الله بنُ مسعود ﷺ يرى خلافَ ما يــرى عثمانُ ومَن وافقه في الاقتصار على لغة واحدة .

ولربما كان يريدُ أن تكونَ قراءتُه هي الباقية والمعوَّل عليها، ولذلك جعل يحثُّ الناسَ على التمسُّك بمصاحفهم، وعدم تسليمها لئلاَّ تُحرَق .

(يا أهلَ الكوفة \_ أويا أهلَ العراق \_ اكتمـوا المصاحفَ التي عندكم وغُلُّوها ، فإن الله تعالى يقولُ : ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غُلَّ يُومَ القيامة .. ﴾ (١) فالقُوُّ اللهُ

<sup>(</sup>١) الآية ١٦١ من سورة آل عمران.

بالمصاحف ) .

فهو يريدُ من غَلِّ المصاحفِ إخفاءَها لثلاَّ تُخرَجَ فتُحرَقَ .

وأمّا قولُ من قال بأن عثمان أدّب ابنَ مسعود وضربه وكسر له ضلعين ، وأنه مات لهذا السبب ، فإنه ليس بشيء ، بل هو كذبٌ واختلاقٌ لا أصلَ له .

وكذلك كذب من قال عن ابن مسعود أنه قال لــمّا أُحرِقَ مصحفُه : ( لو ملكــتُ كمـا ملكـوا لصنعــتُ بمصحفهم كمـا صنعوا بمصحفي ) .. فإنه أيضاً كذبت وزُورٌ وبهتان .

ثم إن هذا الموقفَ من ابن مسعود كمان في أوّل الأمر ، ثم رجع عنه إلى رأي الجماعة .

حتى إن أهلَ الكوفةِ اجتمعوا حولَه حين أراد الخليفةُ عثمانُ الله أن يعزلُه عن الكوفة ، وقالوا له : أقِمْ معنا

ولا تخرج ، ونحن نمنعُك أن يصلَ إليك شيءٌ تكرهه منه . فأجابهمُ ابنُ مسعود بكلماتٍ تصوّرُ عظمةَ نفسه وتُقاها ، فقال لهم : إنه له عليَّ الطاعةَ ، وإنها ستكون أمورٌ وفتنٌ ، ولا أحبُّ أن أكونَ أولَ من يفتحُ أبوابَها .

ولقد حدث بينه وبين الخليفة عشمانَ الله حوارً وخلافٌ تفاقما حتى حُجِبَ عن عبد الله راتبُه ومعاشُه من بيت المال ، ومع ذلك لم يقلُ في عثمان كلمةَ سوء واحدة .

بل وقف موقف المدافع والمحذّر حين رأى التذمَّرَ في عهد عثمان يتحوّلُ إلى ثورة .

وحين ترامى إلى سمعه محاولاتُ اغتيال الخليفة عثمانَ ، قال كلمتُه المأثورة :

- ( لئن قتلوه لا يستخلفون بعدَه مثلًه ) .
- ويقول بعضُ أصحاب ابن مسعود :

( مَا سَمُعَتُ ابْنَ مُسْعُودٍ يَقْـُولُ فِي عَثْمَـَانَ سُـُبَّةً قطُّ )<sup>(۱)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رجال حول الرسول .

# دفاع على من عثمان رضى الله عنهما:

حين أحرق عثمانُ المصاحفَ أرسلَ نسخاً من المصحف الجديد إلى الأمصار فأخذ بعضُ الناس يتكلمون، فقام عليُّ بن أبي طالب عليه يدافع عنه .

أخرج ابنُ أبي داود بسندٍ صحيح عن سويد بن غفلة ، قال : (قال عليِّ : أيها الناسُ ، لا تقولوا في عثمانَ إلا خيراً، فوا لله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلاّ عن ملاً منا .

وقال : لو كنت مكانَ عثمان لفعلتُ الذي فعل .

قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضَهم يقول : إن قراءتي خيرٌ من قراءتك ، وهذا يكادُ يكونُ كفراً .

قلنا: فما ترى ؟

قال : أرى أن يُحمَعَ الناسُ على مصحفٍ واحـدٍ ، فلا تكونُ فُرقةً ولا اختلافٌ .

قلنا : فنِعْمَ ما رأيتَ )<sup>(۱)</sup>.

والمعنى أن علياً يَروي لنا أن عنمانَ لم يُقدِمْ على جمع القرآن إلاّ بعدَ أن استشار أصحابَ رسول الله ﷺ ، وأخذَ آراءهم فوافقوا معه على ذلك .

<sup>(</sup>¹) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .

# الفرق بين جمع أبي بكر رهم الفرآن :

لقد جمع أبو بكر الله القرآن حشية أن يذهب منه شيء بذهاب حَمَلَتِه ، لأنه لم يكن مجموعاً في مصحف واحد ، بل مكتوباً في قطع الأديم والعسب واللحاف ، ثم جُمِعَ في عهد أبي بكر الله في الصحف على ما وقفهم عليه الني الله .

عن سالم بن عبد الله بن عمرَ را قال :

( جمع أبو بكر القرآنَ في قراطيسَ ، وكان سأل زيدَ بنَ ثابت في ذلك فأبى ، حتى استعان عليه بعمر ، ففعل )(١).

ذلك أن أبا بكرِ الصديق ر الله الله الله أن حفظَــة القرآن

الإتقان

أُصيبوا في حروب اليمامة ، فخشيّ أن يضيعُ القـرآنُ باستشهاد الحفظّة ، فأمرَ بجمعه .

فعن ابن شهاب قال :

( لما أصيبَ المسلمون باليمامة فـزع أبو بكر رهي ، وخاف أن يذهبَ من القرآن طائفة ، فأقبل الناسُ بما كـان معهم وعندهم ، حتى جُمِعَ على عهد أبي بكر في الورق. فكان أبو بكر رهي أول من جمع القرآن في المصحف )(١).

وقِطَعُ الأديم : هي قطعُ الجلود ، كانت تُتَّخَسذُ للكتابة .

والعسبُ : جمع عسيبٍ : وهــو حريــدُ النخــل ، كانوا يكتبون في الطرفِ العريض منه .

واللَّخاف : بكسر الـلام ، جمع لَخْفةٍ بفتح الـلام وسكون الـخاء ، وهي الـحجـارةُ الدقـــاقُ ، أو صفـــائـحُ

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الإتقان .

الحجارة ، كما قال الخطابي .(١)

وأما جمعُ عثمانَ على ، فقد كان لما كمثرُ الاختلافُ في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات ، فادّى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض ، فخشيَ من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسُورِه ، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش عتجاً بأنه نزل بلغتهم .(٢)

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار:

( لم يقصد عثمانُ قصدَ أبي بكرٍ في جمع نفسسِ القرآن بين لوحين ، وإنما قصد جمعَهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي على ، وإلغاء ما ليس كذلك ، وأخذِهم بمصحفٍ واحدٍ لا تقديمَ فيه ولا تأخير ولا تأويل )(٢).

وقال الحارث المحاسبي :

<sup>(</sup>۱) ر (۱) ر (<sup>۱۲)</sup> الإتقان .

( المشهورُ عند الناس أن جامعُ القرآن عثمانُ وليس كذلك ، إنما حملَ عثمانُ الناسَ على القراءة بوجهٍ واحدٍ على احتيارٍ وقع بينه وبين من شهدَه من المهاجرين والأنصار لما خشيَ الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات ، فأما قبل ذلك فقد كانتِ المصاحفُ بوجوهٍ من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أُنزلَ بها القرآنُ .

فأمّا السابقُ إلى جمع الحملة فهو الصديقُ عليه .

وقد قال عليٌّ ﷺ : لو وُلِّيتُ لعملتُ بالمصاحف التي عملَ بها عثمانُ )(١).

فرضي الله عنهم جميعاً ، وقبل عملهم ، وشكر سعيهم لِمَا قدَّموه لهذه الأمة من خدَماتٍ جليلةٍ لحفظ كتاب الله تعالى ، وسهولةٍ قراءته ، وسرعة فهمه ،

<sup>(١)</sup> الإتقان .

وحرصهم على تجنيب الأمة النزاعُ والاختلافَ اللذين مـن شأنهما أن يؤدّيا إلى التفرقة والكفر والعيــاذُ بــا لله تعــالى ، وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه الكريم:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكَرَ وإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ (١) .

فقيَّضَ اللهُ تعالى لهـذا الأمر هـؤلاء الرجـال الأعـلامَ فكانوا سبباً لحفظِ كتابه من الضياع والتبديل والتحريف .

(١) الآية ٩ من سورة الحجر .

<sup>-117-</sup>

#### فضائله:

صعِدَ ابنُ مسعود في يوماً شجرةً ليقطع منها أراكاً (١) لرسول الله في ، فكشفت الريحُ عن ساقه ، فرأى بعضُ الصحابة دِقْتَها ، فضحكوا ..

فقـــال لهـــم النـــيُّ ﷺ : « تضحكـــون مــن ســـاقَـي ابن مسعود ! لهما أثقلُ عند الله من حبل أُحُد » .

ولقد عرف جميع أصحاب رسول الله ﷺ لابنِ مسعود قدرَه ومكانته ، واعترفوا بفضله وتقدُّمه بشهادة رسول الله ﷺ له .

فهذا عمرُ الله يولّيه على بيت مال المسلمين في الكوفة، ويقول لأهلها وهو يبيّن لهم مكانتُه :

( إني وا لله الذي لا إله إلاّ هو ، قد آثرتُكم بـه على

<sup>(</sup>¹) الأراك : السواك المعروف .

نفسي فخذوا منه وتعلَّموا ) .

ولقد أحبّه أهلُ الكوفة حبّاً جمّـاً لِمَـا رأوا مـن زهـده وورعه ، وحين يحبُّ أهـلُ الكوفـة رجـلاً فهـذا معنـاه أنـه حظيَ بحظٍّ وافرِ من السعادة والتوفيق .

يقول عبدُ الرحمن بنُ يزيدَ :

( ما رأيتُ فقيهاً قطَّ أقلَّ صوماً من عبد الله بن مسعود ، فقيل له : لِمَ لا تصومُ ؟

فقال : إني أختارُ الصلاةَ على الصوم ، فـإذا صمـتُ ضعفتُ عن الصلاة ) .

ويكفيه فضلاً أن النبي الله أحب أن يسمع منه القرآن ، وأمر أصحابه أن يتمسكوا بعهده ، وأن يأخذوا القرآن عنه ، فقال : « من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل ، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » .

وقال 🌿 : « تمسّكوا بعهد ابن أمِّ عبد » .

ويكفيه فضلاً أنه كان يشبَّه بالنبيِّ ﷺ فِيْ هديه ودَلُّــه وسَمْتِه .

# زهدُه وتواضُعُه :

عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال :

( خرج ابنُ مسعودٍ ذاتَ يومٍ فاتّبعه ناسٌ، فقال لهم : أَلكُم حاجة ؟

قالوا : لا ، ولكن أردنا أن نمشيَ معك .

فقال : ارجعوا ، فإنه ذلَّةً للتابع ، وفتنةً للمتبوع ) .

وعن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله بن مسعود على : (لو تعلمون ما أعلمُ من نفسي ، حَنْيتُم (١) على رأسي التراب ) .

وعن محارب بن دثارِ عن عمِّه قال :

( مررتُ بـابن مسعود بسَحَرٍ وهـو يقـول : اللهـم دعوتَني فأحبتُك، وأمرتني فأطعتُك، وهذا سَحَرٌ فاغفر لي .

<sup>(</sup>۱) حثیتُم : رمیتم .

فلمّا أصبحتُ غدوتُ عليه فقلت له ...(١)

فقال : إنّ يعقوب لما قال لبنيـه : ﴿ سُوفَ أَسَتَغَفُو لَكُمُ ..﴾<sup>(٢)</sup> أخّر إلى السَحَر .

وعن مسروق قال :

قال رجلٌ عنمد عبمد الله : مما أحبُّ أن أكون من أصحاب اليمين ، أكونُ من المقرَّبين أحبُّ إلىَّ .

فقال عبدُ الله : لكنْ هاهنـا رجـلٌ وَدَّ أنـه إذا مـات لا يُبْعَثُ . ـ قال مسروق : يعين نفسَه !! ـ

وعن الحسن قال:

قال عبدُ الله بنُ مسعود : لو وقفتُ بين الجنة والنـار فقيل لي : اخترْ نُحيِّرْكَ مِن أَيِّهما تكونُ أحـبٌ إلـيـك أو تكونُ رماداً ... لأحببتُ أن أكونَ رماداً .

<sup>(</sup>¹) واضح أن ثمّة كلاماً محذوفاً تقديره : فقلت له : لِمَ احترتَ السحرَ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية ۹۸ من سورة يوسف .

وعن أبي وائل قال :

قىال عبىــدُ الله : ودِدْتُ أن الله عَفــر لي ذنبــاً مــن ذنوبي ، وأنه لا يُعرَفُ نسبي .

وعن الأحوص الجُشَمي قال:

دخلنا على ابن مسعود وعندَه بنون له ثلاثـةُ غلمـان كأنهـمُ الدنانيرُ حُسناً ، فجعلنا نتعجّبُ من حسنهم ..

فقال لنا : كأنكم تغبطوني بهم ؟

قلنا : نعم ، وا لله بمثل هؤلاء يُغبَطُ المرءُ المسلم .

فرفع رأسه إلى سقف بيتٍ له صغيرٍ قد عشش فيه خطّاف وباض ، فقال : والذي نفسي بيده لأنْ أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم أحبُّ إليّ أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه .

وعن الحسن قال :

قال عبد الله بنُ مسعود : مـا أُبـالـــي إذا رجعتُ إلى

أهلي على أيِّ حال أراهم ، بخيرٍ أم بشرٍّ أم بضُرٌّ .

وما أصبحتُ على حالةٍ فتمنّيتُ أني على سِواها .

وقال : لو سخرتُ من كلبٍ لخشيتُ أن أُحوَّلَ

وقال : مع كلِّ فَوْحَةٍ ترحةٌ ، وما مُلِئَ بيتٌ خُـبْرَةَ<sup>(١)</sup> إلاَّ مُلِئَ عَبْرة .

<sup>(</sup>١) الحبرة : من الحبور ، وهي النعمةُ وسَعةُ العيش .

## من أقواله في الوعظ :

عن عبد الرحمن بن عابس قال :

قال عبدُ الله بنُ مسعود: (إن أصدقَ الحديث كتابُ الله عز وجل، وأوثقَ العُرى كلمةُ التقوى، وحيرَ الملل ملّةُ إبراهيمَ ، وأحسنَ السنن سُنّةُ محمد على الحديث ذكرُ الله وحيرَ الهدي هديُ الأنبياء، وأشرفَ الحديث ذكرُ الله وحيرَ المقصص القرآنُ ، وحيرَ الأمور عواقبُها، وشرَّ الأمور مُحْدَثاتُها.

وما قلَّ وكفى خيرٌ مما كَثُرُ وألهى ، ونفسٌ تُنجيها خيرٌ من إمارةٍ لا تُحصيها ، وشرّ المعذرة حين يحضرُ الموتُ ، وشرّ الندامة ندامة يوم القيامة ، وشرُّ الضلالةِ الضلالة بعد الهدى ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير الزاد التقوى ، وخير ما أُلقيَ في القلب اليقين ، والريب من الكفر ، وشرّ العمى عمى القلب ، والخمر جماعُ الإثم ،

والنساء حبالـةُ الشيطان ، والشباب شعبة من الجنون ، والتورد من عمل الجاهلية ، ومن الناس من لا يأتي الجمعـةَ إلاّ دَبْراً(١)، ولا يذكرُ الله إلاّ هَحراً(٢).

وأعظم الخطايا الكذبُ ، وسِباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، وحرمةُ ماله كحرمةِ دمه ، ومَنْ يعـفُ يَعْفُ الله عنه ، ومَن يغفر يغفر يغفر الله ، ومَن يغفر يغفر الله ، ومن يعبر على الرزيّة يُعقبهُ الله ، ومن يصبر على الرزيّة يُعقبهُ الله .

وشرُّ المكاسب كسبُ الربا ، وشرُّ المآكل أكلُ مال اليتيم ، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره ، والشقيُّ من شقي في بطن أمّه .

وإنما يكفي أحدَّكم ما قنعت به نفسه ، وملاكُ العمل خواتمه ، وشرُّ الروايا روايا الكذب ، وأشرفُ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> آخر الناس .

<sup>(</sup>٢) هَجْراً: أي تاركاً له معرضاً عنه .

الموت قُتْلُ الشهداء ، ومن يعرفِ البلاءَ يصبرُ عليه ، ومن لا يعرفه يُنكره ، ومن يستكبرُ يضَعُهُ اللهُ ، ومن يتولَّ الدنيا تعجزُ عنه .

ومن يطع الشيطانَ يعصِ الله، ومن يعص الله يعذُّبه.

# من مواعظه لحَفَظَةِ القرآن :

#### قال ﷺ:

( ينبغي لحامل القرآن أن يُعرَفَ بليله إذا الناسُ نائمون ، وبنهاره إذا الناسُ مفطرون ، وبحزنه إذا الناسُ فَرِحون ، وببكائه إذا الناسُ يضحكون ، وبصمته إذا الناسُ يخلطون ، وبخشوعه إذا الناسُ يختالون .

وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حليماً حكيماً سِكِّيتاً(١)، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخّاباً ولا صيّاحاً ) .

### ويقول ﷺ:

( من تطاولَ تعظُّمـاً خفضه الله ، ومن تواضــعَ

<sup>(</sup>¹) سكّيتاً : كثير السكوت . والحِدّيدُ : مَن فيه حِدّة ، وهي الغضب .

تخشُّعاً رفعه الله ، وإنَّ للملُّك لَمَّة (١)، وللشيطان لَمَّة :

فَلَمَّةُ المَلَكِ إِيعَادٌ بِالحَيْرِ وتصديقٌ بِـالحَق ، فَـإِذَا رَأَيْتُـمْ ذلك فاحمدوا الله عز وجل .

ولَمَّةُ الشـيطان إيعـادٌ بالشـرّ وتكذيـبٌ بـالحقّ ، فإذا رأيتمْ ذلك فتعوَّذوا با لله تعالى ) .

<sup>(</sup>١) ما يَهمُّ به الإنسان من أمرٍ ليفعله .

## من أقواله في النصح:

عن المسيَّب بن رافع قال :

قال عبدُ الله بنُ مسعود ﷺ : ( إني لأبغضُ الرجــلَ أن أراه فارغًا ليس في شيءٍ من عمل الدنيا ، ولا في عمــل الآخرة ) .

وقال على : ( إن الشيطانَ أطافَ بـأهلِ بحلسِ ذكرِ ليفتنَهم ، فلم يستطعُ أن يفرِّقَ بينَهــم ، فأتى على حلقةٍ يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا .

فقام أهلُ الذكر فحجزوا بينهم ، فتفرَّقوا ) .

وقال الله : ( ما دمتَ في صلاةٍ فـأنتَ تقـرع بـابَ الملك ، ومَن يقرعْ بابَ الملك يُفتَحْ له ) .

وقال رأية : (كونوا ينابيعَ العلم ، مصابيحَ الهـدى ،

أحلاس (١) البيوت ، سُرُجَ الليل ، جُددَ القلوب ، خُلقانَ الثياب ، تُعرَفون في أهلِ السماء ، وتخفونَ في أهل الأرض ) .

وقال ﷺ : ( ليس العلمُ بكثرة الرواية ، ولكنِ العلمُ بالخشية ) .

وعن منذر قال :

( حماء نماسٌ ممن الدهماقين (٢) إلى عبد الله بمن مسعود فيه ، فتعجّب الناسُ من غِلظِ رقابهم وصحّتهم ، فقال عدد الله :

إنكم ترون الكافرَ من أصحّ الناس جسماً وأمرضِهم قلباً، وتلقَون المؤمن من أصحّ الناس قلباً وأمرضِهم حسماً.

<sup>(</sup>١٠ ملازمين البيــوت ، وخلقــان النيــاب : النيــاب الباليــة .. زيــادةً في التواضــع والزهد .

<sup>(</sup>٢) الدهاقين : جمع دهقان ، وهو لفظٌ يطلَقُ على رئيس القرية وعلى التاجر .

وا لله لو مرضَتْ قلوبُكم ، وصحَّتْ أحسامُكم لكنتُم أهونَ على الله من الجُعْلان(١) ) .

وقال الله : ( لا يبلغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمان حتى يكونَ الفقرُ أحبَّ إليه من الغنى ، والتواضعُ أحبَّ إليه من الشرف . وحتى يكونَ حامدُه وذامُّه عندَه سَواء ) .

<sup>(</sup>١) الجعلان : جمع حُعَل ، وهو دويية في الأرض ، أو حشرة كالحنفساء .

# وصيّتُه :

عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال:

أوصى عبدُ الله بنُ مسعود إلى الزبير ــ وكــان رسـولُ الله ﷺ آخى بينهمـا ــ فــأوصى إليــه وإلى ابنــه عبد الله بن الزبير :

( هذا ما أوصى به عبدُ الله بنُ مسعود إنْ حدَثَ به حَدَثٌ به حَدَثٌ في مرضه ، إنّ مرجع وصيّته إلى الزبير بن العوام وإلى ولده عبد الله بن الزبير ، وإنهما في حِلٍّ وبلٍّ فيما وَلَيا من ذلك وقضيا من ذلك ، ولا حرجَ عليهما في شيء منه ، وأنه لا تُزوَّجُ امرأةٌ من بناتِه إلا بعلمهما، ولا يُحجَرُّ ذلك عن امرأتِه زينبَ بنتِ عبد الله التقفية .

وكان فيما أوصى بـه في رقيقـه : إذا أدّى فــلانٌ خمسمئةِ فهو حرٌ ) .

وقال علقمة :

( مرضَ ابنُ مسعود مرضاً فجزع فيه ، فقلنا له :

ما رأيناك جزعتُ في مرضٍ ما جزعتُ في مرضك هذا ؟!!

فقال : إنه أخذني وأقربَ بي من الغفلة .

وذكر الموتَ وقال : ما أنا له اليوم بمتيسّر ) .

## خاتمة

# في ذكر وفاته :

قدم ابنُ مسعود ﷺ من العراق حاجّاً ، فمرّ في طريقه بالربذة فشهد وفاةً أبي ذر الغفاري ﷺ ، فصلّـى عليه ودفنه .

ثم قدم المدينة فمرض بها ، فجاءه عثمال عليه عثمال الله عنه عثمال الله عليه عدد الله عنه عنه الله عنه ا

قال : ذنوبي .

قال : فما تشتهي ؟

قال : رحمةً ربي .

قال: ألا آمرُ لك بطبيبٍ ؟

قال: الطبيبُ أمرضني .

قال : ألا آمرُ لك بعطائك ؟ \_ وكان قد منعه عنه سنتين \_ .

قال: لا حاجةً لي فيه.

قال : يكونُ لبناتك من بعدك .

قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل لليلة سمعت رسول الله على يقول : « من قرأ الواقعة في كل ليلة لم تُصبه فاقة أيداً » .

ثم أوصى ﷺ أن يصليَ عليه الزبيرُ بن العوّام .

ويُروى أن عثمانَ عاتبَ الزبيرَ في ذلك .. فقيــل :

صلَّى عليه الزبيرُ ، وقيل : عثمان ، وقيل : عمار .

ودُفن بالبقيع ليلاً ، وكان عمره يوم مات عليه

بضعاً وستين سنة .

ولُنُصْغِ إليه فله وهو يحدّثنا بكلماتٍ كلَّها هدىً ونورٌ نختمُ بها حديثنا عن رجلٍ أمضى حياته كلَّها في العلم والزهد والسورع والصدق والاستقامة والتواضع ...

### يقول ﷺ :

(قمتُ من حوف الليل وأنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ، فرأيتُ شعلةً من نار في ناحيةِ العسكر ، فاتبعتُها أنظرُ إليها ، فإذا رسولُ الله ﷺ وأبو بكر وعمر ، وإذا عبدُ الله ذو البحادين المزني قد مات ، وإذا هم قد حفروا له ، ورسولُ الله ﷺ في حفرته ، وأبو بكر وعمر يُدلِّيانه إليه .

ورسول الله ﷺ يقولُ : أُدنيا إليَّ أخاكما .

فدلّياه إليه ، فلمّا هيّأه للحده قال : « اللهم إني أمسيتُ راضياً عنه ، فارضَ عنه » .

فياليتني كنتُ صاحبَ تلك الحفرة ) .

كلماتٌ عظيمةٌ تدلُّ على طهارة قلبه ، وعظَمةِ نفسه ، وقوَّة إيمانه ، لا يريد من طولِ الأرضِ وعرضِها سوى هذه الأمنية الغالية ... أن يكون الله ورسولُه راضيين عنه .

فرضي الله عنه وأرضاه ، وأدخله فسيحَ حنَّاته مع الذين رضي الله عنهم ورضُوا عنه أولشك حزبُ الله ألا إن حزبَ الله هم المفلحون .

وقبِلَ عملَه وشكر سعيه ، وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وحشره مع الذين أنعم الله عليهم

من النبيين والصِّدِّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أُولئك رفيقاً ... ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً . صدق الله العظيم .

## تمت الرسالة والحمد الله رب العالمين

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء مع عملاق آخر من عمالقة الإسلام

# الفهرس

# سعد بن معاذ را الله

| اسمه ونسبه                      |
|---------------------------------|
| صفته                            |
| کنیته                           |
| سبب إسلامِه ٤                   |
| إسلامه ٢                        |
| ثناء رسول الله ﷺ على الأنصار ١١ |
| جهاده ۱۷                        |
| موقفه يوم بدر                   |
| موقفه يوم أحد                   |

| موقفه يوم الخندق ٢٤              |
|----------------------------------|
| نهاية بني قريظة٢٩                |
| حبر أبي لبابة٣٣                  |
| حكم سعد على بني قريظة٣٧          |
| تنفیذ حکم سعد ۳۹                 |
| وفاة سعد بن معاذ                 |
| مناقبه وفضائله ٤٩                |
| خاتمة في ذكر كراماته بعد وفاته٣٥ |

# عبد الله بن مسعود ﷺ:

| اسمه ونسبه                            |
|---------------------------------------|
| لقبه                                  |
| صفته ٦٣                               |
| إسلامه                                |
| عبد الله بن مسعود يتحدى قريشاً ٩٩     |
| ثناء رسول الله ﷺ على قراءته٧٣         |
| شهادة رسول الله ﷺ له بالجنة           |
| مكانته في العلم                       |
| تعظيمه لحديث رسول الله ﷺ              |
| جهاده ۹٥                              |
| موقفه من جمع القرآن وإحراق المصاحف ٩٩ |

| ىلى عن عثمان رضي الله عنهما ١٠٧                                           | دفاع ء   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| بين جمع أبي بكر وجمع عثمان للقرآن ١٠٩                                     | الفرق ب  |
| 110                                                                       | فضائله   |
| تواضعه                                                                    | زهده و   |
| اله في الوعظالله عنه الوعظ المستعدد الله الله الله الله الله الله الله ال | من أقوا  |
| عظه لحفظة القرآن                                                          | من موا   |
| اله في النصح                                                              | من أقو   |
| 1 7 7                                                                     |          |
| ي ذكر وفاته                                                               | حاتمة في |
| 1 £ 1                                                                     | الفهرس   |

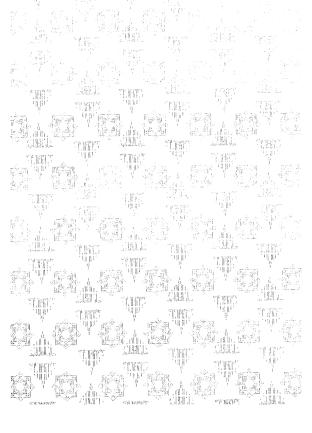



# عمالقة الإسلام

#### للصنغار والنافيعين

١- خالــــد بن الــولـــيد

٢ - أبو عبيدة بن الجراح ٣ - سعد بن ابي وقاص

٤ - المثنى بن حارثة معلي بن

الحسين 0 ـ عمصرو بن العصاص

0 - عـمـــرو بن العـــاص ٦ - الزبــيـر بن العـــــوام

إنَّهم رجالٌ صدق وا فسَطعوا في سـماء تاريخنـــا الإسلامي ، واخْلصوا فأخدوا جذوة الانانيَّة ، واخْرسوا السنةُ الشيـــطان .

وهُبوا أنفسَهم لله فهانتِ الدّنيــا أمامهم وهوتُ صــروحُ الشــهواتِ من أفئدتـــهم .

أُحبُّوا اللهُ ورسوله ، فحَبوًّا نحو ساحات الجهادِ،

يَحْثُونِ الرَّدِي فِي وجوهِ أعداء ِ الحَياةِ .

أولئك عمالقةُ الإسلام : صروحٌ شامخة ، ومناراتٌ يـمتد ضَوّءُهـا في كل مــكان وزمـــان .

الناشر

٧ ـ عبد الرحن بن عـوف ٨ ـ النعـمان بن مقــرن

٩ ـ ابو ذر الغذ ارئ

۱۰ سعد بن مسعاد

١١ ـ عمـر بن عبد العــزيز

١٢ ـ الحـجاج بن يوســف

١٢ ـ الحسين والحسين

